



آلرَّجِـــــم مَـــلِكِ

إدغام الميم في الميم (مثاين كبير) ويجوز في حرف المد خلاثة العارض الإدغام القصر التوسط الإدغام التوسط الإشباع الإشباع

مَّــلِكِ بدون الف لِلشَّقِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ بُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمَمَا رَزَقَتُهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن فَبَلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ ثُمْرُ يُوقِئُونَ ﴿ اللَّهِ أُوْلَتِكَ عَلَى هُدُى مِن رَبِهِم ۖ وَأُوْلَتِكَ

فِه مُدی هُدی

إدغام الهاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً مدية (الموضعين)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتُهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ خَتَّمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَنْ مِن يُخَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنْوْمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمْ فِي ظُفْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت بِجَنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

إيدال الهمزة أبدال الهمزة واوأ مدية

بِالْكِيفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف للذهب بِسَمْعِهِمْ ادغام الداء

وَأَبْصِدْرِهِمْ إمالة فتحة الصاد والألف

خَلَقكُمُ إدغام القاف في الكاف

جَعَل اللهم اللهم إدغام اللهم

فَاتُواْ إبدال الهمزة الفا

لِلْكِلفِرينَ إمالة فتحة الكاف والألف

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لِآينُصِرُونَ الله صُمَّ بُكُمُّ عُمَّيُّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعِهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلْسَكَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً فَأُخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَل تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاُتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللهُ

وَبَيْراً لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَامْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَما رُزِقُوا مِنْهَا مِن تَمْرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِءمُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ نَقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "ا



وهو

أعلَم مّا

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَخَنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نُعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّهِ كُلِّهِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلاِّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواُ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لْأَدُمُ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّن وَٱسْتَكُبِّر وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَارَغَدًّا حَيْثُ شِنْتُمًا وَلَا نَقَرَبًا هَلاهِ ٱلشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ السَّ فَنْلَقَّى عَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكَامِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧٠

يَاتِيَنَّكُم

النّار إمالة فتحة النون والألف

أَتَامُرُونَ إبدال الهمزة



تُقبكُ بالناء بدل الباء

و را م يوخد ابدال الهمزة

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُونِ بِعَ دِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَيَ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُرُ وَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَلّه وَالله وَا يُبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللهُ

وُلُسْتَحْيُونَ إِنْشَاءَكُمْ الْفَامِ وَعَدُنَا حدف الالف مُولِين تقليل (الوضعين)

اتخذتم ادغام بَعْد ذَالِكَ ادغام

م موسى بالنقليل وفتا

بَارِقُكُمٌ إسكان الهمزة (الموضعين)

ٳؚ<u>نَّەۿؖۅۘ</u> ٳٮۼام

یکموسی بالتقلیل

نُّومِن لَّكَ إبدال وإدغام

نړی مقابله وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللهِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمْ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهَ الْعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (الله وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ - يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ ، هُوَ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٥ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

وضا إمالة. وصلاً: ثلاثة أوجه بالتقليل والسَّلُوي (انظر نهاية المصحف)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْهِيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْلَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي فِيلَ لَهُ مْ فَأَرْكَ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَأَنفَجَ رَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْئًا قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَلْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ آهَبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْقَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّ

عَلَيْثِهِ مرِ کسرالبم وَالنَّصَدرِئ إمالة فتحة الراء والألف

بُعُد ذَّ الِكَ انفام

موسى بالتقليل

يا مُركمم إبدال الهمزة ألفأ وإسكان الراء

هُرُوَّا إبدال الواو معزة

و رو رو تومرون الدال السنة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ اللَّهِ فَعَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ يَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا ٱلنَّا اَنْتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ١٠٠٠ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانَا بَايِنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ اللهُ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ١

قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَيُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَنَّدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَاذَلُولُ أَثْثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَإِذْ قَنُلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُفْظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوالَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاَّجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

اسال الهمزة فَادَّرُرتُمُ المعرزة المحاولة المعرزة المحاولة المحا



يُومِنُوا إبدال الهمزة يَعْلَم مَّا المِنْم مَّا المِنْم مَّا المُنْم مَّا المُنْم مَّا المُنْم مَّا المُنْم مَّا المُنْم مُّا المُنْم مُّا المُنْم مُّا المُنْم مُّا المُنْم مُنْم مُنْ

أَشَّخُذُتُمُ إدغام الذال يا أننا.

النسار إمالة هنعة النون والألك

إِسْرَآءِ يل لا الفام

ٱلْقُرْيِيْ بالتقليلُ الدَّكِرُ -

الزّكوة وجهان المائمة وهوالنقام وهوالنقام

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَّا قَلِي لَآَّ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّاكُنُبُتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ اللهِ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّفَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَ مَن كُسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَخْطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَنْ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِلدُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنَى وَٱلْيَتَنَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ ثُحَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴿

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَتُمْهَدُونَ اللهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَآوُلآء تَقْنُلُون أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْا ثُم وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (١٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْ مَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ عَلَى لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ و

وهو

الكلفرين بيلسكما بيدال اليمزة (الموسين) يمزرل بيكان القون وتخفيف الزاي وللكلفرين إسالة الكاف

إبدال الهدرة وهو إسكان الهاء أبدال الهدرة إبدال الهدرة (الموضيين)

(H)

وَلْقَدُ جَمَّا الْمُدِينِ بِالسِّينِ بِالْمُدِينِ بِالسِّينِ السِّينِ السِّينِ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنْكُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ بِنْكَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَن يُنْزِلُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ عَ فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَسْمِينَ عَذَاتِ مُهِينُ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَةُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلَ بِشْكُمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُم وَٱللَّهُ عَلِيم إِلْظَالِمِينَ (0) وَلَنْجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مُلُونَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قُلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِكَ يِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَسِرِينَ اللَّ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوَكُلُما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ كِتَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

و كُستري المالة وتعدة الراء والالف المعرق المالة والالف المعرق المالة والالف المالة والالف الكاف والالف الكاف والالف

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمُنُ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِلمُوا لَمَن ٱشْتَرَيلهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَيِنْسُ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَاثُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ زَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينِ عَكَابٌ أَلِيمٌ ۖ مَّا يُؤدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَّبِكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنُصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

أَسْتَرِيكُهُ إمالة متعة الراء والألف

وَلَبِيسَ

وَلِلْكَانِفِرِينَ إمالة فُنحة الكاف والألف

گنزل إسكان النون وتخفيت الزاي مع الزاي مع

آلْعَظِيم مَّا

ه مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِةِ عَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وِعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله



فتح النون فتح النون الأولى والسين وممزة ساكنة فبل الهاء وبدال الهمزة إبدال الهمزة بالتقليل

فقد المنام الدال المنام الدال المنام المنام المنام المنام الدال

یاتی بسال آلسن نصکری

الراء والألف رور وهو

إسكان الهاء

اًلنَّصَارِی امالهٔ هنعهٔ الراه والالف ( الموضعين)

كُذُالِك قَالَ الوضين)

يَحَكُم بينهم بينهم اسكان واختاه

أَظْلَم مِمَّن إدغام

ٱلدُّنيَّا بالتقال يَعُول لَّهُ

تَاتِينَا

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصِدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَحِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْكَ خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهُ وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ. قَايِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْعَبِ ٱلْجَحِيدِ (اللهُ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَىٰ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلا وَتِهِ = أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ، فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللَّ يَبَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُوْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ السَّ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١١٠ ١٥ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ، بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَثَالَةٌ لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمْ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ اللهُ عَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَقَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠)

وَ إِسْمَاعِيل رَّبَّنَا العقام

وأَرْنَا

ٱلدُّنْيا بالعلل

قَال لَّهُ: النفام

شُهكاآءَ إِذَ نسييل اليعزة الثانية

قَال لِكنيه المفام

وَنَحْن لَّهُ

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْسَعِيلُ رَبِّنَا لَقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ رَبِّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَضَى بِهَا إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَداآءً إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَاكَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِ مَّ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلَوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَخَنْ لَهُ عَنبِدُونَ اللهِ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ نُقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُوا هُودًا أَوْنَصَنَرَيٌّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن كُتُمَ شَهِكَدةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

قِبْلَنْهِم مسرائهم يَشَآهُ إِلَىٰ

وجهان: ١-إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو انقدم ٢-تسهيلها بين الهمزة والياء

لِنَعْلَم مَّن

لَرَوُّفُّ حذف الواد

> نَرَىٰ إمالة متحة الدار مالألة

الراء والالف فَلَنُورِلِيَـنَك قِبْلُةً إدغام

ٱڵڮڬؘٮٛ ڹٟػؙڵ<u>ٙ</u> ۥ؞ڣۿٳۄ ١ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَنْهُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً تُرْضَلَهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٌ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُولِهَا ۗ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ( الله كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

<u>يَاتِ</u>

يعملونَ بالياء بدل الثاء





إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ إدغام الذال في التاء وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَٰ لِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مَّيِينُ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ

بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ السَّ

قِيل لَّهُمُ إدغام

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوْلُوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآ ءَ وَنِدَآ وَفِدَآ وَصُمْ الْكُمْ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَأَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١

يَا كُلُونَ إبدال السنة وَالْمَخْفِرَةِ إِلَّمْخُفِرَةِ النفام النفاذ والآلف النون والآلف يَالُحُقِّ

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْبِ لَيْسَٱلْبِرُّ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْفِ وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواً ألكاسأه وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأُنْقُ فَكُن عُفِي لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءُ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَغُفِيفُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ,عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ

بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّ

طعام بشكين

ب فهو إسكان الهاء

شُهُر رُّمُضَانَ اِنفام

اُلداع م دُعَانِ م الله الله وسلا

وَلِيُومِنُواُ إبدال البعزة

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَاك مِنكُم مَّ يضًّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (الما) شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةُ مِّنَ أَتِ امِ أُخَرِّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْعِيدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا اسَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيثُ أُجِيثُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨١)

أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِيَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاللَّ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَ انُون أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱيْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرِيُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْغَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُدُ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَنِيرُ وهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمُسَاحِيُّ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقُرَبُوهِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَا يَنْعُلُونَكُ اللَّهِ فَا يَنْعُلُونَكُ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْمُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَلَّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهِ وَقَنتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَاتَعَتْ مَدُوٓ أَإِنَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعُتَدِينَ اللَّهِ

يَتَبَيِّن المُعُم الْمُسَاحِد الْمُسَاحِد الْمُعَام الْمُعَام

说话

(10) P. (10) P

لِتَاكُلُواْ ابدال الهمارة

تَاتُوا إبدال الهمزة

وَاتُواْ

حيث تَوَفِيهُم تُفِفْنُمُوهِم إدغام

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والالف

رگاسیای ع إبدال الهمزة

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَٱخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ ٱخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَغِينَ اللَّ فَإِنِ أَنْهُوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُ ٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحُرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُواْبِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأُ تُومُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْ حَتَى بِبَلْعَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَيْجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ, كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعَ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفْتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُّ وَٱتَّقُونِ يَ أُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ اللَّهِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَ يُتُم مِّنَسِكُ كُمُّ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدْذِكُرُّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْكِ أَوْمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنيا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ (اللهَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ

رَفَتُ الإِدْ الْمِ الْمِ الْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُنفُسِكُمُ مُنفُسِكُمُ الدِغام رَبَّقَام الدِغام الدِغام الدُغام الد

وژنی الخزیا د

يُعْجِبُكَ عَوْلُهُو النفام

> ٱلدُّ نَيْهَا بالتقليل

وهو

قِيل لَّهُ النفام

وَلَبِيسَ

رَوُّوفُ مردف الواو

م م خطوات إسكان الطاء (مع القلفلة)

ياتيهم إيدال الهدزة

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَيَّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِّينٌ ١٠٠ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبِينَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ أُلِّلَهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُو إِلَى ٱللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلَ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ بَغَيّا بِينَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُواُللَّهُ يُهَدِي مَن يَشْكَهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَى نَصْرُٱللَّهُ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَيَ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّيِيلُ وَمَاتَفُعُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ يَهِ عَلِيكُمُ

is Si أختكف

آلَّاسَآةُ

وهو إسكان الياء (كل المواضع)

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

النّارِ إمالة هتمة النون والألف

رحمت بالهاء وفقاً

(1) The state of t

العكفو ضم الواو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِسَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسبيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلِيلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَنْلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوكَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ فَا يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُمِن نَفْعِهمًّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفَوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ (١١١)

ٱلدُّنْيِا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمُّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدُمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنِرُ حَكِيدٌ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ فُومِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى مُومِن يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّوْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيْنُ ءَايكتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُر بَى مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَربِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ السَّا نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَوْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ (١٠٠)

يُولُونَ بيدال الهيزة

ر يُومِنَّ إبدال الهناة

تَاخُذُواً إبدال الهمزة

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغَوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٠٠) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ عَنُورُ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَّ بِٱلْمُعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَللَّهُ عَنِيرٌ حَكِيمٌ ١١٠ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَالَّ فَإِمْسَاكً مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَجْنَاحَ عَلَيْمِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (اللهِ عُلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ مِعْمُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَأَذَكُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الس وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱللِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُوَّاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللَّ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَالُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُ أَنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلُ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْغُرُونِ وَإِنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الس

فقد ظامَ ادغام الدال في الطاء الله هُرُوًا الله ادغام ثم المداد المداد

> بالها، وقفاً و دومن



تُضَارُّ سم الداء النِسَاءِ أَوَّ إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

ٱلنِّكَاح خَفَّى النفام

يَعْلَم مَّا

کے عرو فکرہ، اسکان الدال مع القلفلة (الموضعين)

لِلتَّقُوث

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعَيْرِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدُرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الساكة إِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠

ٱلُّوسَّطِيٰ بالتقليل

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَىنِتِينَ ﴿ إِنَّ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكِّبَانًّا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَكَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ اللهُ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ اللهُ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله اللَّهُ الْمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (اللَّهُ النَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠٠



ديارهم إمالة فتحة الياء والألف

> فَقَال لَّهُمُ إِنفَام

فيضَّلعِفُهُ، ضم النّاء الثانية مرسى موسى بالتقليل (الموضعين)

ديدرنا إمالة فتحة الياء والألف

عَلَيْهِم

وَقَال لَّهُ مَّر الفام (الموضعة)

يُوتَ يُوتِي يَانِيكُمُ مُومِنِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمِتَالُ ٱلَّا ثُقَاتِتُلُواً قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنًا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمُ اوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِعٌ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

فَكَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ مُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ هُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزُهُ مُهُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِتُ قِلِكَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَ لَهُ كَثِيرَةً بإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ (١١) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفَرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبْتُ أَقَدَامَنَ اوَأَنصُ زَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِي ﴿ أَنَّ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ وَإِنَّ يَلُّكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مِنِيَ غَرْفُهُ غَرْفُهُ مُعَ النين جُاوَزُه قُالُذِينَ وَالْذِينَ

الكيفرين العاد والاند دكاؤر د جالوت بالفوت

عیاسی بالنقلیل وقفاً

يَاتِي يَّوَمُّ إبدال وإدغام

بَيْع وتحة بدل

خُلَّهُ فتحة بدل تقوين الضم

سُمُعةً فتحة بدل بتوين الطبم

عربر تاحده، إبدال الهمزة

يَشْفَع عِندَهُ،

يَعُلَم مَّا الفام

وَهُوَ

إحكان الهاء

وَيُومِنَ

الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ مَنْ كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنَمَ ٱلْكِيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِومَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ السَّ لَآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِّ فَدَتَّبَيْنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفيصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ الله

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَوْلِيا أَوُّهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوُلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِئُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَناْ أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي عَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَهَ عَامِرْتُمَّ بِعَثَهُۥقَالَ كُمْ لِبَثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُةَ عَامٍ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ السَّ

لَبِثْتُ

أَرْنِي إسكان الداء المُوتِي

م تومِن إبدال الهمزة

ياتينك إبدال الهمزة

أُنْكِتَت شَبْعَ

إدغام الناء في السين



ر بر يويمن إبدال الهمزة

الكافرين إمالة فتحة الكاف الالف

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكُ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي شُنْبُكَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الما الله قُولُ مُعْرُوفُ وَمُغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبعُها أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كُلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَإِبِلُّ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفْرِينَ اللَّ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتُنْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُكِلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلِّهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّا " وَٱللَّهُ يِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ (١٠٠٠) أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ ثُمُعَفَآهُ فَأَصَابِهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارُّ فَأَخْرَ فَتُ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَمَ لَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِدِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً الله الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاآةِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السَّ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بِرُبُوةٍ شم الراء أُكُلُهُا إسكان الكاف

ٱلْأَنْهَار لَّهُو النفام

ويامُركُم إبدال الهمزة وإسكان الراء يوتي إبدال الهمزة

بدال الهمزة بدال الهمزة أنصارٍ إمالة فتحة الصاد والألف

و تُوتُوهُا ابدال الهنزة

فَنعِمًا وجهان: ١٠ اختلاس كسرة العين فَنعُمًا

۲. إسكان العب فهو إسكان الها،

وَثُكُفِّرُ بالنون بدُل الياء

محسبهم محسبهم کرالسین

السيدة المام بالتقليل

وَٱلنَّهِادِ

وَمَآ أَنْفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْدُوفَإِتُ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ أُورَهَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيْعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستنظيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسُبُهُ مُ ٱلْجَاهِلُ أَغَنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَأْوُنَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآوَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواللُّهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةُ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الس

ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ ٱلرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِيوا أَوا حَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ عَ فَانْنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارِ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ (٧٧) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُلَكُمْ إِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُ مُ وَأَتَّقُواْ يُوْمَا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكُفُّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ

يَاكُلُونَ إبدال الهمزة

النّارِ إمالة فتحة التون والألف

المالة فتحة الفاء والألف

مُومِنِينَ إبدال الينزة

فاد نوا إبدال الهمزة

بتشدید الصاد ترجعون فتح التاء وکسر الجیم ياب ابدال الهمزه (الموضعين) الشُّهَدَاءِ أَن إبدال الهمزة

إحداثهما بالتقليل (الموضعين)

رو و في المحكود المحك

اً لَأُخُوكُ إمالة فتحة الراء والألف

الشُّهِدَاءُ إِذَا وجهان ا البدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المتدم ۲. تسهيلها بين الهمزة

تجكرة بننوين شم

حاضرة حاضرة بتنوين بنيم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِإِلْفَ دَلِّ وَلاَيَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَـنَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وَإِلْكُ وَإِلْكُ لَا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوَّا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ٱلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ الإِذَا تَبَايَعْتُمُو وَلا يُضَآرَّكَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ اللَّهِ فَالْحِكُمُّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ

﴿ وَإِن كُنتُ مَ عَلَى سَفَر وَكُمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَوَهَنُّ مَّقَبُوضَ أُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنْتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمُّ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ كِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِيَّ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الله عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِّهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَمِكَنِه ، وَكُنُهِ ، وَرُسُلِهِ - لَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٥) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أَنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِدِي وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلْنَا وَأَرْحَمُنَا الْمُ أَنْتَ مَوْلَىٰنَا فَأَنْصُرْفَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينِ ﴿ (١٨١)

مرو المرا فرهن بضم الراء والها، مع حذف الألف

الَّذِي اَوتُمِنَ سلاماليدال المسترة باءً فَيغُفِر

إسكان الراء ثم إدغام الراء في اللام

> ويعدب مَّن إحكان الباء وادغامها في الميم

وكلمومنون إبدال الهمزة معرب

المصيرلا إدغام

إبدال الهمزة

راعفرلنا ادغام

## النَّالِيُّ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ ال

مِنْ النَّهِ النَّهِ

الكِناب عِالَحَقِ النقام التقرينة التقرينة التورينة التورينة التورينة

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ اللَّهُ أَنَّ لَكُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آننِقَامٍ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ مِشَآَةً لا إِللهَ إِلَّا هُوَٱلْفَيْدُ ٱلْفَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزِلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحَكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَابِ وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهَ ثُرُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَكْبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِهِ ۚ وَمَا يَصْلَمُ تَأْمِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّلُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٧ رَبِّنَالَاتُرِغْ قُلُوبَنَابِعَدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ۞ رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ اللَّهِ

تَاوِيلِهِ عَ تَاوِيلَهُ و إبدال الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أُمُّوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنْوَجِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَيْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَكَآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يُؤُولِ ٱلْأَبْصَكِ الله أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرِّثُّ ذَٰلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ (١٤) ﴿ قُلْ ٱؙۊؙؙڹؘؠؙؚۜڡؙٛػؙؙۄۑ۪ڂؘؽڕڝؚٚۮؘٳڮۘٛؠٝٝڵۣڶؘڍڽؘٱتَّقَوّاْءِندَڒؠۜۿ۪؞۫ڔجَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُورَجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُونَ مُ مِنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٠٠٠

فَأَغُفِر لَّنَا إدغام الراء إذالام

أَلْيُّارِ إمالة هنحة تئون والألف

بِاً لأَسْجارِ إمالة فنحة الحاء والألف

هُو وَّالْمَلَتَيْكَةُ اِنفَام

وجهى

اَتَّبَعْنِ م اِلْبَاتِ الْبَاء وسلا

عَالْسُلَمَتُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

يا مرون إبدال الهمزة

ٱلدُّنيا بالتقليل

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْكَ اذُّنُّو بَنَا وَقِمَا عَذَابَ النَّادِ (اللهُ الصَّابِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالْقَدِينِ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ الله شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِعِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْمِامُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَدِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللَّهِ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُ وَأَوَّ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنَةُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِّايَنْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُ م بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنِكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ اللهِ

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٣) ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَ رَبٍّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِم مَّا كَانُواُيفُ تَرُونَ ﴿ إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (0) قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُوْقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ثُولِجُٱلَّيْلُ فِٱلنَّهَادِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَمَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَلُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُّ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيدٌ اللهُ

ليحكم بينهم إسكان اليم مع الاخفاء

تُوتِي ابدال اليسز: اَكنَّهـاد

النهار إمالة فتعة الهاء والألف

الميب

المَيْتَ إسكان الياء

المومنونَ إبدال الهنزة

ألكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

المومنين ابدال الهمزة

ويعكم مكا

ر وفف حذف الواو

وَيَغَفِر لَّكُورُ إدغام الراء

اً لَكِيْفِرِينَ إمالة الكاف

> الق الجين الجين

أَمْراً ثُ بانها، وففا همينً

منی شع الباء م

أُنچى أنچى بالتقليل

أُعُلُم بِمَا إسكان اليم إسكان اليم إسكان الإخفاء

كَالْأُنثِي بالنتليل

وَكُفُلُهُا تغنيف الفاء

زَگِرَيَابَ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَهُونٌ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغِفِ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُلْ أَطِيعُوا ٱللهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِينَ (٣) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَيْ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ فُرِيَّةً الْعَضْهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُم الله إِذْ قَالَتِ آمَرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِعَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ٣ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَّكِّرِيّاً كُلَّماً دَخَلَ عَلَيْهِا زَكِيِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزَيْمُ أَنَّ لَكِ هَندًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣)

هُنَالِكَ دَعَازُكَ رِبًّا رَبُّهُ وَاللَّهُ مَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ إِنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَ كُذُوكُوكَ إِنَّهُ يُصَكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ الْوَحَصُّورًا وَنَبِينًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (٣) قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايِتُكَ أَلَّاتُكَ لِمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُهَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ يُكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ يَامَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ إِذْقَ الَّتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهِ

زگرياً م بالهمز المضموم مع المد المتصل

قَال رَّكِّ إنفام (كل المواضع)

وهو اسکان الهاء پیچیی بانقلیل

> لِي اليا،

ربت كَثِيرًا النفام

وَ الْإِبْكِارِ إمالة فتحة الكاف والألف

عيسى بالتقليل وفقاً

ٱلدُّنْيا بالتقليل

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَأَهُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكْنِ فَيَكُونُ ﴿ ١٠) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنِحِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ أَنِي قَدْجِمْ تُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن زَّبِكُمُّ أَنِيَّ أَغْلُقُ لَكُم مِّرَ لَطِينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيَّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرُكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُكُمْ بِعَالِيةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠٠ إِنَّ اللَّهَ رَيِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ (الله الله فَلَمَّا ٱحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

رَبِّنَآءَ امْنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ الْ اللَّهُ اللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَاللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّ الْحَقُّ مِن زَّبِكَ فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ مُنَّالِهُ مُتَرِينَ فَمَنَّ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُلْفَنَجْعَلِلِّمْنَتُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِينِ

يَعِيسِي التقليل أَلْقِيكُمَة الفام فَأَحَكُم بينكُم

> الدُّنيا بالتقليل فَنُوَفِيهِمْ

> > عِيسِيٰ بالتقليل

قَال لَّهُ

لَّعْنَتَ

لهو إسكان الهاء (الموضعين)

التورث إمالة فتحة الراء والالف

هَانْتُمُ

المومنين إبدال الهمزة

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَنةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ عَمَانَتُمْ هَتَوُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهُ الكُم بِهِ عَلَيْهُ الكُم بِهِ عَ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانصَّرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ لَوْيُضِلُّونَكُرُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ (اللهِ اللهِ عَالَمَ اللهِ اللهُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ ا

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ المِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوِّقَى أَحَدُّ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُمْ عِندَرَيِّكُمٌّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيعِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنِطَارٍ يُؤَذِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٣ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَٰتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١

النهار الهاء والاله الهاء والاله إبدال الهمزة يوتي ابدال الهمزة يوتيه ابدال الهمزة

(400)

تَامَنَهُ إبدال الهمزة (الموضعين)

بِقِنطارِ إمالة فتحة الطاء والألف

يُوَدِهَ إسكان الهاء (الموضعين)

بدينار إمالة فتعة النون والألف لِتَحْدِينَهُ يُولِينَهُ الدالدالمداد وَاللّٰهُ مُولَة لِينَام العالم المحلة العالم المحلة العالم المحلة وأللنه مولة العالم العالم

يَقُول لِلنَّكَاسِ لِلنَّاسِ

تُعُلُمُونَ فتح الثاء ونسكين العين وتخفيف اللام وفتحها

يكا مُرْكُمُ أيكا مُرْكُم إيدال الهرزة وإسكان الورزة

كُوْمِنْ نَّ إبدال الهعرة

عُ الْقَرَرِتُمَ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَأَخَذُهُمُ

آسکم مَّن الفام پرسر بر وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفُرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمُّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللهِ وَلَايِنَأُمْرِكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْمُلَتِيكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرَّكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴾ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِن كِتَكِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرَتُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرُنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٨) فَمَن تُوَلَّى بِعُدُ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ (اللهُ) أَفَعَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

قُلُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَا لَإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ١٠٠٠ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) أُوْلَتِيكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ آلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارُ فَكُن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِيِّهِ ۚ أُوْلَٰيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١٠٠

موسی التقابل وعیسی وعیسی التقابل و نخن و نخن و نخن و نخن و ایک و نخن و نخن و نخن و ایک و نخن و نخن و ایک و نخن و ایک و نخن و نخن و ایک و نکم و ایک و نکم و نک

يَنْتَغَ غُيْرَ

وجهان:

1. إدغام
الغين في الغين
وهو المقدم
٢ الإظهار
(كحفص)

وهو

بعَد ذَّالِكَ النقام

مرزل اسكانالنون مخفاة وتخفيضالزاي

التَّوْرِئَةِ بِالتَّوْرِئَةِ الرَّارُولِئَةِ الرَّارُولِئَةِ السَّلَّ العَيْدَةِ المَّالِّ العَيْدَةِ المَّالِّ العَيْدَةِ المَّالِي العَيْدَةِ المَا العَيْدِ العَيْدِ المَا العَيْدِ العَيْدِ المَا العَيْدِ العَيْدِ المَالِّيِّ العَيْدِ المَا العَيْدِ المَا العَيْدِ المَا العَيْدِ المَا العَيْدِ المَا العَيْدِ المِيْدِ المَا العَيْدِ المِنْ المِيْدِ المِيْدِ المَا العَيْدِ المَا العَيْدِ المِيْدِ المَا العَيْدِ المَالْمِيْدِ المَا العَيْدِ المَا المَا العَالِمُ المَا العَالِي المَا المَا العَالِمُ المَا العَالِمُ المَا الم

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّوبُ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَّ إِسْرَةِ مِنَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ مِنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَانِةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله فَمَنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ١٠ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايَثُ مُيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمِّ وَمَن دَخَلَهُ رَكَانَ ءَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَمِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَاعِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُسْلِمُونَ اللَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَثُ وَأُوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ اللَّهُ عَلَيْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

تَامُرُونَ وَتُومِنُونَ ٱلْمُومِنُونَ اللَّهُ مِنْدُونَ

> عَلَيْهِم كسراليم (الموضعين)

ٱلْمَسْكُنَة ذَّالِكَ إيفام

(1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) × (1) ×

يُومِنُونَ وَيَامُرُونَ إبدال الهنزة

تَفْعَلُواْ بالثا، بدل البا،

و برو و تڪفروه بالنا، بدل البا،

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَامِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايُنصَرُونَ السَّاضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَلَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَيُسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ السَّ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَنُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظُلُمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ يَتأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٠) هَنَأَنتُمْ أَوُلاَء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئبِكُلِهِ عَلَهِ عَلَا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَّظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبِّكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

التار إسانة فتعة التون والالف بالتعليل بالتعليل إدغام إدغام المأتكمة المأتكمة المأتكمة المأتكمة المأتكمة المأتكمة المأتكمة المأتكمة المأتكمة المؤالالفائفا

يضركم كسر الضاد وإسكان الراء

اً كُمُومِنِينَ إبدال الهمزة إذ تَّقُول

إِذْ هَمَّت ظَابَهَفَتَانِ مِنكُمَّ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنشُمْ أَذِلَةً فَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَتُةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِءَ النفِيمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ المُن وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنْظُمَينَّ قُلُوبُكُم بِدِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِمِ مَهُمْ فَيَنقَلِمُواْ خَايِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ المَن وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّيوَاْ أَضْعَىفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَمَلَّكُمُّمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَتَ لِلْكَنفِرِينَ (الله وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الله



﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَكَ إِنَّ الْوُهُمُ مَّغَفِرَةٌ اللهُ مُعَنْفِرَةٌ اللهُ مُعَنْفِرَةً مِن زَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُنُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهُمْ سُنَنَّ أُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعًلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

م مومنين ابدال الهنزة الكيفرين إمالة فتحة الكاف والآلف (الموضعين)

رد تُوابَ دغام الدال في الثاء (الموضعين)

الدُّنْيا بالتقليل نوية إبدال الهمزة وإسكان الهاء (الموضعين)

وكأين بنت عليها بالهاء (بدون نون)

قُرِّل ضم القاف من غير آلف وكسر الناء

آغَفِر لَّنَا إدغام الواء إداللام

> ٱلدُّنْيا بالثقليل

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (اللهُ) أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهِ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ الله وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ . مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَّبِي قَلْتُلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِيسَبِيلِٱللَّهِوَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثُبِّتُ أُقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِينَ (١٤٧) فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٨)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ عَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ اللَّهُ مُولَكِكُمُّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٥٠ سَنُلِّقِي في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلُطُكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّادُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠) وَلَقَدُ صَدَفَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنَ ابَعْدِمَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ أَ وَلَقَدُ عَفَا عَناكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥١) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ الْوُرِنَ عَلَى آحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَسَكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (10)



المُومِنِينَ إبدال الهمزة

اد تُصَعِدُونَ انفام الذال الفام الذال الفام مُحَلَّهُ و ضم اللام

عَلَيْهِمِ

تَجُمعُونَ بالتاء بدل الناء

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ فَلْ إِنَّ ٱلْأَيْبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ قُلُلُمْ فِي بُيُوتِكُمُ لَبُرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ السُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحِيِّ، وَيُميتُ أُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ (٧٥١)

وَلَهِن مُتُّمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ الله اللَّهِ عَلَاحُمةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنضُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ يَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمُّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُلَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السا أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْأَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

وأستغفر آلمه منون آلقكمة

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

> ٱلَّذِين نَّافَقُواْ

وَقِيلهَ لَمُّهُمَّ إدغام

أَعْلَم بِمَا الله

یک میرانسین کسرانسین

400 P

قَال لَهُمُ

قَدُ جَّهُعُواْ إدغام الدال

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَّاتَّبَعَنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعَلَمْ عِمَا يَكْتُمُونَ (١٧٧) ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَرَيْهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ كَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِينِينَ (١٧١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْحَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ هُ وَفَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُوَّمِنِينَ السَّ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجِعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةَ وَلَمْمُ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْتًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ٱنَّمَانُمْ لِي لَهُمَّ خَيْرٌ لِّا نَفُسِمٍمَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِنْ مَأْ وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْثِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ١٠ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبُّخُلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُهُوَخَيْرًا لَمْ مَلْ هُوَ شَرُّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَلَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

وخافون، اثبات الياء وصلاً

م مومنين إبدال البسرة

يَجْعَلُ لَّهُمَّ إيفام

كسير كسر السين (الموضعين)

المُومِنِينَ ابدال المعزد

تُومِنُواْ ابدال البعزة

فَضَالِه هُوَ

يعملُونَ بالياء بدل التاء

تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْجَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُكُمْ فَلِمَ قَتَلْتُكُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِنكَ ذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَنبِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُٱلْوُتِ وَإِنَّمَا ثُوُّفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزَحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيُوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ الْهُ اللَّهِ لَتُبَلُّونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَكَّرْمِٱلْأُمُورِ السَّا

لَّقَدُ سَمِعُ اللَّهُ وَقُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنَّ أَغْنِيآ ﴾

سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ

ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (الله فَالِكَ بِمَاقَدُ مَتْ أَيْدِيكُمْ

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ اإِنَّ

ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ظَنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَايَشْتُرُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨١) إِنَّ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الس ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ اللَّهُ وَيَنَاعَذَابَ ٱلنَّار رَبُّنَّآ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَلْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرُعَنَا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِّنَا يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (الله

أُضِيع عَمَلَ النظام أُنثي

دي وهيم إمالة فتحة الياء والألف

مَاوَكُلُهُمَ إبدال البيزة

وكيس

لِّلْاً بَرِارِ إمالة فتحة الراء وترقيق الراء الأخيرة

ه هر يومن إبدال الهنزة

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَهِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا يَهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائِرُ ثُوَابًامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندُهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ ١٠٠٠ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَا مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَسَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَادُ ١٠٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رُبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ الْمُنْ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تُمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا يِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهَ يُؤْرَةُ النَّكَاءُ

## بِنَ إِنَّ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَنَعَىٰ أَمُواَلَهُمْ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاكُمْمُ إِلَى آَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١ ٥ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَنِي فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَنثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نُعْدِلُواْ فَوْحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنْتُكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ٧٣ وَءَالُوا ٱليِّسَآةَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتُ المِّينَ الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا وَآرَزُقُوهُمْ فِبِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُثَوِّلًا مَّعُرُفَا ۞ وَأَبْنَلُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓا ْ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّ



فَكُلُوه

لَقُرُبِي

يا گلون إبدال الهنزد (الموضعين)

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَمِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا () إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوا لَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكْرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرُكِّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلشُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّدُ، وَلَدُّ وَوَرِتَهُ وَأَبُوا مُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنُ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرُبُلَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلِيمًا حَكِيمًا



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُغُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكَمْ مُ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ آمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكَ ثُرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وصينةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَلِيمُ (اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ كُدُودَهُ وَيُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ

رو صى کسر الصاد ویاء بدل الاانه ياتين بدال الهمزة (الموضعين)

يَاتِيكِنِهَا إبدال البسزة

وَٱلَّذِي يَأْتِينِ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَكَةً مِنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُتَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِيكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٧) وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهُ أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعُسَيَ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللهُ

بِٱلْمَعْرُوف فَّإِن النَّاهِ وَإِنَّ أَرَدَتُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيَّا أَتَأْخُذُونَهُ. بُهْ تَكَنَّاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا ١٠٥ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَ أَوْكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَكَفَ إِنَّـٰهُۥ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَجَالاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَكَيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَايَحِمُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَىٰ حِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ لِين إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣

ٳۣڂڕٮۿؙڹۜ بالتقليل

فَلَا تَاخُذُواْ بيدال الهمزة

أَتَاخُذُونُهُ إبدال الهمزة

تَاخُدُونُهُ: إبدال الهمزة

النّسَا إِلّا حدف الهمزة الأولى

قد سَّلُفَ ابدغام الدال في السين (الموضعين) 4000 • 1554 • 1554 • 1554

اًلِنَسَكَا إِلَّا حذف الهمارة الأولى

وَأَحَلَّ فتع الهدزة والحاء

أُلُمُومِنَكِتِ إبدال الهمزد (الموضعين)

أُعْلَم بِإِيمَانِكُمُ إِسكان اليم مع الإخفاء

> ٳؠؙٛڹؾۣڹ ڷڴؠؙ ٳ<sub>ڎۼٳ</sub>

المُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاء إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاتَرَ ضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْمُ فِي مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَحِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ إِلَكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ ٱللهُ لِيُسَبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَاتِأَن تِمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُوبِدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا ( اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكُوهُ عَن تَراضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُندَخَلًا كَرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنَسَبْنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلُنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا السَّ

لاتاڪُلُو ايدال الهدزه بچڪرهَ منتسن شده

عَلَقَدَتُ أنف بعد العين لِّلْغَیْب تِمَا اِم<sup>غام</sup>

تخافُون ثُمُّ مِنَّ هُنَّ نَشُورَهُنَّ النظم



القُرْبِينِ بالتقليلُ (الموسمين) والضّاحِب نِالْجَبُ الفَامِ ويَالْمِرُونَ ويَالْمِرُونَ

> لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتعة الكاف والالف

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسْكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهِ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مَثْقَالَ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَمْ وُلآءِ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَ بِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ألرسول ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُرْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّنْ مَنْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَا أَحَدُ مِن كُم مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَ مُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

لم يعد ٱلسَّيْبِ

أُعْلَم بِأَعْدَآيِكُمْ إسكان اليم الالذار

يُومِنُونَ إبدال الهمزة (الموضعين)

أَدُّ بِارِهَا إمالة متحة الباء والألف

أَفْتَرَى إمالة فتعة الراء والألف

هَنؤُلاءَ أُهُدُئ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوعة

وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكُفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (6) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهُ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ ، امِنُواْ عَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضْحَكَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُرَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ مُرَاكِي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَلِيبَ وَكُفِّي بِهِ إِثْمًا تُمِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوثُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَؤُكَّوَ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهُ)

أُوْلَكَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنْهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَضِيرًا ﴿ اللَّ أَمْ هُمْ مَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّالِمِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا (الله فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِرَّا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدُّاۗ لَّهُمْ فِهِمَّا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةً وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهِ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلْطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

يُوتُونَ ابدال الهدة فَجُلُودُهُم الفَّالِحَات الفَّالِحَات الفَّالِحَات الفَّالِحَات الفَام الفام المَامِحَات الفام المَامِع

> ریستان رنعهان وجهان:



نِعُمَّا ۲. إسكان العين

تُومِنُونَ إبدال الهنازة

تَاوِيلًا إليال الهنزة

قِيل لَّهُمُّ الرَّسُول الرَّسُول رَّأَيْتَ

وَاُسْتَغُفر لَّهُمُمُ اِنفام اُلرَّسُول

لُوجِدُوا النفام يُومِنُونَ إبدال الهنزة

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلُا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أُرَدُنَّا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (١٠) أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَقِل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَا فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهِ وَمَآأَرُ سَلَّنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجِدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا (اللهِ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا (0)

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ الْمَنْسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِينِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْيِيتًا ١٠ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيَإِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللهَ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتِأُوِٱنفِرُواْجَمِيعَا ١٧٤ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَلَبَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَّلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَ لَمْ تَكُنَّ بِيَنَّكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُ بَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبٌ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ

أُو أَخْرِجُوا شم الواو

د پنرگم امالة فتحة الياء والالف

يَكُنُ ابدال التا، الدُّنيا بالتقليل

يغلب فسوف النفام الباء



نورتيد إبدال الهمزة وَمَالُكُمُ لَا نُفَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٠) ٱلَّذِينَ امنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَوْتِ فَقَانِلُوۤا أَوْلِيٓآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا السُّ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ أَمُّمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوا فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلَّ مَنَكُ ٱلدُّنَيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وَوَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُواْ هَلْدِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتُةِ فِين نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

بَيْت طَّارَيْفَةُ النفام النا.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْمِ فَعَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مُنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُقِينًا ١٥٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)

المومنين ابدال الهمزة بكاس ابدال الهمزة بكاسكا الدال الهمزة



ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٧٠ ١ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضِّلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٨) وَدُّواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَأُمِنْهُمَّ أَوَّلِيٓآهَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَكُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانكَ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُ ورُهُمْ أَن يُقَايِلُوكُمْ أَوْيُقَايِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ لِلْوَكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَلِيلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّ وَأَ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ الْإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَآقَ نُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١١٠

حَصِرَت في دُورُهُم صَدُورُهُم إدغام الناء في الصاد

وكامنوا إبدال الهدزة حكيث تُقِقَتُمُوهُمْ البطام

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيثٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكُةً فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

كذلك كُنتُ

المومنين إبدال الهمزة

> اگسینی بالتقلیل

الْمَلَتِيكَة ظَّالِمِي النفام

ماوكهم إبدال اليمزة

اًلُمكنفرينَ إمالة فتحة الكاف والألف

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُو لِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُحَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُسْتَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرا عَظِيمًا (الله دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً <u>وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ </u> ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَلْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأْوَلْهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) اللهِ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَا جِرًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (الله وَإِذَاضَرَ بَنْمَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُبِينًا اللَّهُ

وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَافِةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَوْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ وأَحِذْ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مِّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَامُّهِينَا النَّ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا أَطْمَأْنَنُتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا اللهُ وَلَا تَهِمُواْ فِي ٱبْتِغَآءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ مَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ مَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الْ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرْمُكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وَ لَنَاخُذُوا مرضي لِلْجَاهِرِينَ أظماننته ٱلْمُومِنِينَ كَالْمُونَ ألكث أُرِيْكَ

وهو اسكان الها، هنان مع هنانتم شهيل اليعزد

> ٱلدُّنْيا بالنقليل

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّ هَاأَنتُ هَوَ لَآءِ جَدَلُتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْلِمُنَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا (١١) وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت ظَآبِفَ أُمِّنْهُ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



آلمُومِنِين

وقال

ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُّخِلُهُمُّ النَّلُاخِلُهُمُّ

> انچی انچی بالتقلیل

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

عر مور مورمن إبدال الهمزة

و کم کون ید خلون ضم الباء وفتع الخاء

يُظْلَمُون نَقيرًا النظام

ئے فریر ہوری توتونھن ابدال المعزة

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمَّ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَ ٱلْذَاَّوَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ ، وَلَا يَعِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا السَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَّمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٠٠٠)

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَأْوَ ٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَّصْتُمُّ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِّنِ ٱللهُ كُلُّ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَينيًّا حَمِيدًا (اللهُ) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ عَلَيْهِ مَا فِي إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهُ

يَصَّلُحَا فتع الباء ثم ساد مشددة مفتوحة وألف بعدها وفتع اللاه

وَيَاتِ ابدال الهمزة فَرُيك ابدغام أَرُيد بالتقليل الموضين) CLODS CHOPS

نزل شم النون وكسر الزام

أُنزِلَ ضم اليمزة وكسر الذاي

فَقَدُضَّلً إدغام الدال شالضاد

لِيَغْفِرهُمُّ

ٱلْكِيفِرِينَ

ٱلْمُومِنِينَ الله السانة

> نرل ضم النون

وَالْكِنْفُرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

﴿ يَكَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِمِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ الْحِتَنِ اللَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْاً بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا السَّ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْمِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِلَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ ٱلْكَرْنَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللَّهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَّآءِ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكُن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الْكَيفِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَالُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرْكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا السَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَ كُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١٤٧)

学学

و يقو لون نُومِنُ المفام تم المعال الهمازة

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة التكاف والآلف توقيهم بالنون بدل الإيدال

تُنزِلَ إسكان النون خفاة وتخفيف

فَقَد سَّأُلُواْ النفام الدال الموسى موسى

أَرُّنَا

﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوِّءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ( الله إِن نُبُدُ وا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعَفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِمَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا اللهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْمٍ مُكِنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءِفْقَدْ سَأَلُواُ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّا تَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَٰ لِكُ وَءَاتَيُنَا مُوسَى سُلْطَنَا مُّبِينًا (٥٠) وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورِ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (اللهُ)

هِم مِيتَنَقَهُ مُوكُفِّرِهِم بِأَينتِ ٱللَّهِ وَقُنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلُفٌ أَبِلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠ وَيِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُمِّتَنَاعَظِيمًا ١٠٠ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنْلَنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَمُمُّوإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡنَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِۦمِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيْنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا الله الله الله وَفَعَهُ ٱلله إليه وكَانَ ٱلله عَزِيزًا حَكِيمًا الس وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ } وَيُوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهِ فَيُظَلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ ثُهُواْ عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ أَلَيْمَا اللهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنِزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا اللَّالَّ

إبدال الهمزة



إِلَيْكَ كُمَا النفام

وعيسي

مر موسى بالنقليل

قَد ضَّلُواْ ادغام الدال شالضاد

لِيَغَفِر لَّهُمُ الفام

قد جَماءَ كُمُّهُ ابنغام الدال

اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَّكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَثُونُسُ وَهَدُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِ دَرُنُورًا ﴿ اللهِ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنهِزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ رِبِعِلْمِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِعِلْمِهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُ لِلْكُ أَنْزَلُكُ فَالْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَثْمَهُ دُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهُ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّتِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَّكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

عسی

يَّتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَنْهَا ٓ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِلُّ الْمُرْجَكِنَاهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١١ كَنَا مُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِن زَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَامُواْ بِهِ فَسَكُمُدُ خِلَّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (١٠٠٠)

قد جَاءَ كُمُ دغام الدال خالجيم سَّنَّفُتُونَكَ قُلِ النفام

وهو

100 mm = 100

يَحَكُم مَّا إدغام

اِن کسر الهمزة

وَٱلنَّقَويٰ بالتقليل اللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُلِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَاَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَتَ مِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهِرَ الْحَرَامُ وَلَا الْمُدَى وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلاَ عَلَيْهُ فَاصَطَادُواْ وَلَا الشَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِا الْمُدَى وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلاَ عَلَيْهُ فَاصَطَادُواْ الْمَدَى وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلاَ عَلَيْهُ فَاصَطَادُواْ الْمَدَى وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلاَ عَلَيْهُ فَاصَطَادُواْ وَلا الشَّهُ وَرَضُونَا وَإِذَا حَلَيْهُ فَاصَطَادُواْ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُونَ وَلا نَعْمَوا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَعْمَا وَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُونَ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُونَ وَلَا نَعْمَا وَنُواْ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا لَعُمَا وَلَوْلُوا عَلَى اللّهِ مِنْ وَالْمُولُولُوا عَلَى اللّهِ مِنْ وَالْعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ وَالْمُعْدِيدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِدِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَغْشَوْهُمْ وَأَخْشُونِ أُلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْبَصَةٍ غَيْرُمُتَجَانِفِ لِإِثْمِرْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ زَحِيتُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَثُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلمُوْمِنَاتِ وَالْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِئنبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَاخِدِي ٓ أَخَدَانِّ وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠

اللومِنكِ

وهو

وَأَرْجُلِكُمْ كسر اللام

> مرضى مرضى بالتقليل

جا أُحدُ حذف الهمزة الأولى

وَاثَقَكُم النفام

لِلتَّفُويٰ بالتقليل

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَن فَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِن كُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فُمَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْفَكُم بهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَّكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قُوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ (الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ مَنِي حَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ كَاٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَيقَ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (اللهُ فَيمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِلْمَ، وَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِرُواْبِةِ عَوَلًا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمٌّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (الله

نِعْمَتَ بالها، وفناً المُومِنُونَ



فقد خَّكلَّ إدغام الدال ية الشاد

تَطَّلِع عَلَىٰ الفام نصكرى إمالة فتحة الراء والألف

وَٱلْبِغُضَاءَ الَّٰن نسهيل الهمزة الثانية

فل جَّاءَكُمُ إدغام الدال إدغام الدال إلوسين)

يُبَيِّن لَّكُمُّ الطام

اُللَّه هُو النفام

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَافَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عِفَأَغْرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَانَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْكِيمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلك ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصِكَرَىٰ نَحَنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ وَكُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمَّ بَلْ أَنتُوبَتُكُمُّ مِنْ خَلَقٌ يَغْفِرُلِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ فَدْجَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللهُ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُو فَنَنقَلِمُواْ خَسِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ شَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَنِلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّ

قَد جَّاءَكُمُ يُبَيِّن لِّكُمُّ یکموسی بانتشار

تاس إبدال اليمزة

ءَادَم بِأَلْحَقِّ الْحَانِ اللَّم الْحَانِ اللَّم الْحِانِ اللَّم

قَال لَّأَقَنُكُنَّك قَالَ إِنْغَامِ فِيهِما

> إِنِّيَ فَتَعَ الباء الإنار إمالة فتعة

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَا أَبْدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا يَلا إِنَّاهَاهُ مَا قَاعِدُونَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَأَفْرُقَ بَيْنَ نَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَلَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله المُ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمُ بِأَلْحَقِ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَّلُ مِنَ ٱلْاَخْرِقَالَ لَأَقْتُلُتَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ لَبِنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثِّمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّادِ وَذَالِكَ جَزَّ أَوا ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَقْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثُ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحُثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويِّلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ وَرُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهُ إِنَّمَا جَزَّ وَّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُ مْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْكَ أَو لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَ لَهُممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقَيِّلَ مِنْهُمُّوْكَ لَمُعُمَّعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

التار إمالة فتحة النون والألف

بعد ظُلْمِهِ ع النفام يُعَذِّب مَّن النفام

وَيُغَفِر لِّهَن النفام

かった。

الرسول لا المسول لا المال الهمزة المال الهمزة المال الهمزة المال الهمزة الدال الهمزة المال الهمزة المال الهمزة

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابُ مُّقِيمٌ اللهُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ الله فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِيهِ وَأُصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُورَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ ويَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠٠٠ الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوّا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ عِدْ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ عَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مِّ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِلْكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَتُنَّتُهُ وَفَكَن تَمْ لِلْكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَتُنَّاتُهُ وَفَكَن تَمْ لِلْكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَتُنْبَعُ اللَّهِ فَيَالِمُ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مُّلْكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِهُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ مُحَكُّمُ مِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَاب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللهُ وَكُنبُناعَلَيْهِمْ فِهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ إِلَّهَ مَن وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لُهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (اللهُ عَلَيْهُ مُ الظَّلِمُونَ (اللهُ

اَلتَّورى*نة*ُ

م الثارهم إمالة فتحة الناء والألف

بعلسی در ۵

مَن يَم مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا

التورية إمالة فتحة الراء والآلف (اللوضعين)

> فیه هُرکی هُدکی

ٱلْكِتَكِ بِٱلْحَقِّ النظام

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ الْثُرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُومِنَ ٱلتَّوْرَيةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُوْرُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الْ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلَّا نِجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِمَا ءَاتَنكُم فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ مُكُمِّمٍ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِثُوكَ عَنْ بَغْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلْفَصْرَى أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتُوكُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَابَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَفَيْصَبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِم مَندِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُوكَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( اللهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُو ٱلَّذِينَ (٣) يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبِلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٠)

وَالنَّصَـُوعِ إمالة فَرى وفناً: إمالة ومناذ إمالة

يَقُولُون نَخْشَى نَخْشَى النفام يَاتِي كَالِمِ العالى الهماء

مَّ الْمُومِنِينَ يُوتِيهِ يُوتِيهِ ويُوتُونَ مُومِنِينَ السال السادة

الله هم ابنام الكنفريد المانه همر قا

بالهد بالهد هر فرقا إبدال الواو معزة مفتوحة

أُعَلَم بِمَا إسكان اليم مع الإختاء

و ترین إمالة هنحة الراء والالف

وَأَكْلِهِمِ السُّحُتَ كسراليم وضم الحاء

لَيديسَ إبدال الهعزة (الموضعين)

قُو لِلمِهِ عسر اللهم يُنفِق كَيفَ

وَالْبَغْضَاءَ الْمَن سييل الهمزة الثانية

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمُرُ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٥٥ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبَّلُ وَأَنَّاۤ أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ٣ ۖ قُلُ هَلَ أُنَيِتُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتُ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَّآءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ الله وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهِمُ ٱلسُّحَتُّ لِينْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَوْلَا يَنْهَلَهُمُ ٱلرَّبَّنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوِّ لِمِيهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِ مُّ ٱلشَّحْتَّ لِبَشْرَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَقَالَتِ ٱلَّيْهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَقْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواً بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَلْنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلَّمَا ٓ أَوْقِدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلَّكِتَنِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنِّعِيمِ ١ وَلُوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرُيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّيْهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَطة وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَّيِّكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكُثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلِّكُمَّا جَاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

التورينة إمالة فتحة الراء والألف (الموضعة)



الكنفرين إمالة فتحة الكاف والآلف (الموضعين)

تاس إبدال الهمزة والنصري إمالة فتحة الراء والالف المنام المنام

وكسبوا ألاتكون فتنة فعمواوص عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ (٧٧) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مُرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَى إِسْرَتِهِيلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ ٱلنَّارُّوَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَائَةٌ وَكَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَيْهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَدُسْتَغْفُرُونَ فُرُواللَّهُ عَنْوُرٌ زَحِيثُ (٧٤) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِيدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ انظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِنَ ثُمَّ ٱنظُرْأَنِّى يُؤْفَكُونَ اللهِ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧)

قُلْ يَكَأَهْ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ اللهِ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبن مَرْيَمِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُّو أَيْعَتَدُونَ (١٠) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ تَكُونَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُولِّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوأْ لَبِيْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (الله المُ اللَّهُ اللَّاللَّ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَ بَ أَقْرَبَهُ مِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّا نَصِكَ كَفَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْ اللهُ وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

قَد ضَـــُلُواْ الفام الدال الساد السكييل العِن

و عيسى تقليل وفضاً

لبيس إبدال الهنزة (الموضعين)

تكرى إمالة فتحة الراء والألف

يُومِنُونَ إبدال الهمزة



نصري امالة فتحة ر كري المالة طنعة الراء والألف

هر هر نومِن دال الهمزة

رَزَق كُمُّ النظام

بريم مومنون ابدال الهمزة

> تَحَدِير رُقَبَةِ المِنام ذَالِك كُفَّدرةُ

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلْنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيَنَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْمُحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْتَرِمُواْ طَيِبَنِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْاللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُ بِهِ عُرِّمِنُونَ (٨٨) لَايُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمُانُّ فَكُفُّ رَثُهُ وَإِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّاهً ِ ذَٰ لِكَ كُفِّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَلَفْتُ مُ وَٱحْفَظُواْ أَيْمُنَاكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَّ أَنهُم مُّنهُ وَنَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيٰلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّفَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ شُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ شُمَّ ٱتَّقُواْ وَٱحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٣٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَتِلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ ومِنكُمُ مُتعَمِدًا فَجَزّاً مُ مِثلُ مَا قَنلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ - ذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ هَدَّيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّنرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرٍ وَعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْ نَقِمُ ٱللَّهُ مِنْ أَوْ ٱللَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱنْفِامِ ١٠٠٠

ألقنلكنت

وَٱلْقَاكَيْدِ ذَّرِكَ الْفَامِ الْفَامِ الْفَامِ

يعًلم مَّا إدغام (الموضعين)

عُجَبك كُثْرَةً ادغام

أشياء إن نسهيل الهمزة الثانية

يُ نزلُ إسكان الثون مخفاة وتخفيف الزاي

قَد سَّأَلَهَا إدغام الدال السين

كلفرين إمالة هنعة الكاف والألف

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( ﴿ ﴿ فَ جَعَلَ أَلَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهُ ٱلْمِيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُ الِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوا اللَّهِ الْعَلْمَ اللّ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرُهُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمُّمْ تُفْلِحُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَلُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبَدِّدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرُةُ الْ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَن سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصَّبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ (نَا) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

وَإِذَا قِيلَ لَمُنْ تَعَالُوٓ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِكَآءَنَآ أُوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلاَ يَهْتَدُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيُّتُمَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِدُوا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَنَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ أَخَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْيَنٌ وَلَانَكُتُهُ شَهِدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَّالَّهِنَ ٱلْأَثِمِينَ ( اللَّهُ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّآ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقُّ مِنشَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓ أَأَن تُرَدَّا يَمَٰنُ ابْعُد أَيْمُنْهِمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ الله

قِيل گُورِ هُمُ

ٱلْمَوْت تَحْلِسُونَهُمَا اِنفام

> قر کی فر کی بالتقلیل

أستُحق ضم الناء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل

عَلَيْهِم

يَانُواْ إبدال الهمزة

یکعیسی تقلیل وقضاً (الموضعین)

رَّالتُّورِئةَ إِمالة الراء

وَ إِذَ تَّخَلُقُ أِنشَام

وَ إِذَ ثُخَرِجُ النفام

الموتى بالتقليل

إذ جيتهم إدغام الذال غالجيم

يُعرِلَ إسكان النون مخناة وتخفيث الزاي

ابدال الهمزة

نَّاكُلَ إبدال الهمزة

قَد صَّهدَ قُتَنَا النفام

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمَّ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِيةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرُصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْ بِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِنْتَهُ عِبَالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيمَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهُ عَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطَمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَتَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّا هِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنا آَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ السَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ وَتَعَلَّمُ مَافِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْفُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تُجِّيي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَا أَبُدًارُضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١٠)

عیسی تقلیل وفقا

مُنزِلُها اسكان النون مخفاة وتخفيف

> يعيسيى شليل وشاً عاأنت شهيل الهنوة الثانية مع الادخاا

> > لي اليا

تَعَلَم مَّا النقام أَعَلَم مَّا النقام

تَغَفِّرِلَهُمَ إدغام الراء إدغام الراء ألله هَالأ

وهُوَ

عَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّامُ تِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمِ يَعْدِلُونَ اللهُ الْمُوالَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى آجَلاً وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَه، ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ الله وَهُو ٱلله فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (٣) وَمَا تَأْنِيهِ م مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدَّكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَمْ زِءُونَ (٥) أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمٌ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرَى مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ الْ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ هَنَدَ آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ ۖ وَقَالُو ٱلْوَلَآ أُنزِلَ

خَلَقَكُم الدغام

بسكان الهاء وَيعَلَم مَّا

تا<u>نيه</u>م ابدال الهمزة

كاتيهم إبدال الهمزة

وَأَنشَاناً

عَلَيْك كِنْبَا النظام

144

عَلَيْهِ مَلَكُ أَوْلُوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ (٥)

عد وَٱلنَّورَانَ

وَلُوْجِعَلْنَكُ مُلَكًا لَجِعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبِسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللَّ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِنْ مَرْوَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِدِ يَسْنَهْزَ وَنَ (١٠) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيدِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْمَنْسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الس قُل أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ قُلُّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يُوْمَعِ إِفْقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلا كَاشِفَ لَهُ رَإِ للهُ هُو وَإِن يَعْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الال وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١١)

هُووًّ إِن

آنیگگم اسالیده البدده آخری اسالیده البداد اسال البدده اسال البدده

كُذُّب كِايَنتِهِ عَ نَقُول لِّلَّذِينَ العقام فِتْ نَكَمُّمُ

> مع الدارسي التار المالة 
> ال

بِعاياتِ الباء

وَنَكُونَ سم النون الثالية

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ أَشْهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْمِ فُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايِنِيهِ ۗ إِنَّهُ رَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَنَوْمَ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَّ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتْنَنُّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّالَ النَّلْرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِمَأْحَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ اللَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيِلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانْكَلِّبِ فِايْتِ رَبِّنَاوَتَكُونَ مِنَّا لُؤْمِنِينَ الْآ)

بَلْ بَدَا لَمُم مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَنْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلَدًارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنكِنَّ ٱلظَّلِهِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٠) وَلَقَدُّكُذِّ بَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصْرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (٣٠)

الدُّنْيا بالتقليل (الموضعين)

تَرِي

إمالة فتحة الراء والألف

ٱلْعَذَاب بِمَا اِنفام

يَعَقِلُونَ المدال الناء مُبَدِّل

مبدِن لِکلِمَنتِ الفاد

ابفام وَلَقَدُ جَّاءَكَ ابفام الدال في الجيم في الجيم

فَتَاتِيهُم

وَالْمُونِينَ وَالْمُونِينَ والْمُونِينَ

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُونَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ عَايةً وَلَنكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَايعْلَمُونَ ﴿٢٠ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طُلِّيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءُ ثُمَّ إِلَى رَبَّهُمْ يُعْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَلَ مِلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ (اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرَعُونَ الا فَكُولا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزُيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثُنَّ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَ نَهُم بَغَتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ ا

بِالْبَاسَاءِ ابدال الهنزة

الفام الذال المال الذال المال المال

فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهِ) قُلْ أَرْءَ يُتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَّ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ مُتَدَهُمْ يَصْدِفُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٠) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينِّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آُعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَّكُرُونَ ( ) وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مِّلْيُسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيتُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطَرُّدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدَّوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أُومَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطُّرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

يَاتِيكُمُ الدَّالِ السِدَة الْأَيْنَت الْعَذَاب الْعَذَاب الْعَلَم الْعَدَاب الْعَلَم الْعِلم المَعْلِم المِعْلِم المِعِلِم المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِعِلِم المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِعِلِم المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِع المِعِلِم المِع المِعِلِم المِع ال

وَكَنَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُلآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا أُلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَدِتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنِّيمُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُّ ضَكَلَتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِۦمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُضُ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَانَسْتَغَجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (١٠) الله وعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ (اللَّهُ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّٰ حِكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجِاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠٠ شُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينِ اللهِ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْ ِتَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنْجَنَامِنْ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللَّ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (اللَّهُ مَا لَكُمَّ مَنفَقَهُونَ وَكُذَّبَ بِهِمْ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَا كَا إِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايْنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عُولِمًا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلدِّكُرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

ٱلدُّنيا ٱلْهُدَى أبيتنا

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيَا وَذَكِرْبِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ (اللهُ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأُصَّحَنُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِنا ۗ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِنْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ (٣) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ ﴿ اللهِ عَلِمُ الْخَيِيرُ ﴿ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَامُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلَامِ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عِلَامُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلَّالْمُ عَلِي عَلَيْمِ عِلْمُل

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرُ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْ اللهُ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (اللهُ اللهُ فَكَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبَأْ قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَوَا ٱلْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِينَ اللَّهُ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَانِعَـةُ قَالَ هَلذَا رَبِّي هَلذًا أَكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَفُّومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ السَّ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَحَاجَهُ وَقُوْمُهُ وَاللَّهِ أَتُكَتَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسِنَ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئُا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكَ ثُمَّ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنِّ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ (١)

درجات من کسر الناء دون النفوين

نَشَاءُ إِنَّ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها

ر هر و موسیلی بالتقلیل

ورگرتاآ زیادهٔ همزه منتوحهٔ په آخره مع الله

> و کیچین بالنقلیل

وَعِيسِيٰ

بِكُلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ذِكْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرِّ يَلْبِسُوٓ الإِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١١) وَ يِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قُومِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءً إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (١٨١) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ صُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَكَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدة وَسُلَيَّمُن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَزَّكُرِيَّا وَيَعْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّنلِحِينَ (٥٠) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطُأْ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنهُمْ وَ إِخْوَانِهُمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٠ كَذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ مُدِي بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُلآءِ فَقَدْ وَكُلِّنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكُنفِينَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَاكِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِلِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ وَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِ مَالَرُ تَعَالُمُوٓاُ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآ وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالَّهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّ ا وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلُ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تُرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِدَ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُعْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكَمِّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلَنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُّا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزُعُمُونَ الله

ٱلْقُرِئ أفترئ وَلَقَد

स्टूम् १५२म इह्य

الميت تخفيف الباء وإسكانها (الموضعين)

تُوفَكُونَ وَجَاعِلُ الفيد الجيم وكسر الدين وضم اللام

اليشل كسر اللام المانده المانده

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

جُعُلُ الْكُمُّ الْفَامِ فُمُّسْتُقِرِّ

ئومِنُونَ يُومِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْحِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَهُغِّجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلتُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرِّقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ِنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخْرجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمرِود إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِوْد إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآينتٍ لِقَوْمِرٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ السَّبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ كَ اللَّهُ مَا لَسَّمَا وَاتَّ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَمَنْجِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِوَكِيلٌ اللهُ لَاتُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ فَدْ جَآءَكُمْ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرُسْتَ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ لِمَوْمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّوَٱعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظُا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسَبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَاكِ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنِتِثُهُ وبِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً لِّيُوْمِنُنَّ بِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَنْ وَنُقَلِّبُ أَفْتِكَ تَهُمَّ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَوُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠

تُومِنُونَ

# (100) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) 

النوم عسراليم الكون

اليُومِنُوا يُومِنُونَ يُومِنُونَ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُّ إسكان النون محفاة وتخفيف الذاي

كُلِمَتُ الف بعد اليم - بالجدج:

مُبَدِّل لِکلِمَنتِهِء النفام

أَعْلَم مَّن النقام أَمَّا

> و مهممري إسكان الميم مع الإخفاء

﴿ وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُ قَنَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَّلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفْفَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَنَهُ مُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَدُ مُنَزِّلٌ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحُقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِّلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلَّا لَّا مُبَدِّلُ لِكُلِمَاتِيَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١٠) وَإِن تُطِعُ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١١ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَيِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَدِينَ السَّا فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ عِمُؤْمِنِينَ السَّ

وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ مَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُونَ بِأُهُوا آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَذَرُواْ ظَلْهِ رَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّاثِمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهُ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِ مْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ اللهُ أَوْمَنَكَانَ مَيْـتُافَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، ثُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَكُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُينَ لِلْكَيْفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعُلُ رِسَالَتُهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (١٢٠)

يُومِنُونَ إبدال البعزة

وَهُو قَرلِيَّهُمُ

100 P

م م م م م م م تحسره عر بالثون بدل الياء

يَاتِكُمُ إسال الهمزة

ٱلدُّنيا بالتقليل

چافرين إمالة فتحة الكاف والألف

> القرى إمالة فتعة الداء والألف

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ وَيُشْرَحْ صَكْدُرُهُ وَلِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِ لَّهُ رَجِعَلُ صَدِّرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَهَنْذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَيِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيُومَ يُحَشِّرُ هُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عْشَرَ أَلِجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرُ تُح مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَكُذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ يَكَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَهُ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأَقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسمِمُ أَنَهُمْ كَانُواْ كَلْفِين (١٠٠) ذَالِك أَن لَمْ يَكُن زَبُّكَ مُهَاكِ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفُونَ السَّ

وَلِكُلِّ دُرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيُسْتَخْلِفُ مِنْ بَعَدِكُم مَّايَثَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهُ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَا تَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلا يُقْلِحُ ٱلظَّرِيمُونَ النس وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِن ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلَمِ نَصِيبً افَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ وَهَ كَذَا لِشُرَكَا إِنَّ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكُلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرِكَ آبِهِمَّ سَاءً مَايِحْكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيْنَ لِكَيْدِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ (١٣٧)

الدار امالة فتحة الدال والألت

فَهُوَ

زَیَّن لِکَثِیرِ انظام حُرِّمَت طُهُورُهَا إدغام الناء شائظاء

قگ ضَّلُّواً إدغام الدال الفاد

وهو

رَزَقَكُمُ اِدغام

خُطُوكتِ

وَقَالُواْ هَانِهِ عِدَّاتُهُ وَحَرْثُ حِجْرُلًا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِيمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ السُّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُورَجِنَا وَلَهُ لَكُنُ مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُركاآهُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَلُواْ أَوْلَلاَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رُزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُواْوَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرُمَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيةً كُلُواْ مِن تُمَرِقِ إِذَا آثَمُرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ رَبُومَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَاْكُلُواْ مِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيُّ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلُيَانِي نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلِّإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِّ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهُداآءً إِذْ وَصَّناكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاْ فَمَنْ ٱظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ السَّاقُلُ لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىّٰ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَكَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُو مِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَابِ آَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِنَغْيِهِمْ وَإِنَّالُصَالِقُونَ (١١)

ٱلأُنثَيْن نبيوني أظله

> حَمَلَت عُرِهُ وُرهُمَا عُلهُ ورهُمَا إدغام الناء فالظاء

باست المورد إبدال الهمزة

كَنَالِك كَذَابَ بن<sup>غام</sup>

باستنا إبدال الهمزة

100 mg/s

يُومِنُونَ إبدال الهنزة

نخن مرزق هم النون المالفون ال

فَإِنكَ ذُبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلآ ءَابَآ قُوْنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ١١٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُّ فَلُوْشَاءَ لَهَدُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلَّمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّآفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَكُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ اللهُ الله تَكَالُوٓا أَتَلُ مَاكَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ-شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَنِيٌّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَكَا يَقَنُّ ثُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُو وَصَّنَكُم بِهِ عَلَّكُو نَعْقِلُونَ (١٥١)

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدُّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا لَهِ مِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَافَرُنَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّناكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءٍ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ الس وَهَاذَ الْكِنْابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ١٠٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلكِئنَابُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ اللهُ أَوْتَقُولُوالُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمٌّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيْنَةُ مِن زَيْكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمُنَّ أَظْاَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱسْنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِيمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

مِر قرين بالتقليل

تَذُكُّرُونَ تشدید الدال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

فَقَدَ جَّاءَكُم إدغام الدال

أَظْلَمَ مِنْمَن النفام كُذّب

بحب بِعَايكتِ النفام

ٱلْعَذَاب بِمَا الفاد تاريهم إبدال الهدزة

ياتي إبدال الهمزة (الموضمين)

ياتى إبدال الهمزة

رَبِيَ فتع اليا.

قَيِتما فتح الناف وكسر الياء مشددة

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

أُخْرِئ إمالة فتحة الواء والألف

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُ ۚ الْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْقِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِ بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَٰنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱننظِرُوٓا إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٠) مَن جَآةَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلُهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ اللَّهِ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَقٍّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَكَيْاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرِيكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ السَّنُ قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخْلِلْفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ اللَّارِّضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُ رَّحِيمُ الْاللَّ





و د کری امالة هنمة الراء والالف

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة

تَذَكَّرُونَ

باستا إبدال الهمزة (الموضعين)

دَعُونهُمْ بالتقليل

إِذ جَاءَهُم النقام الذال أَمْرُتُكُ الفام الفون الالته التعدة جهمهم منكم الفون الالته الفون الالته الفون الالته الفون الالته الفون الالته الفون الالته المناع

رشیتما ادغام نم ابدال

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِنْ فُكُفَّنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْفِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍ مَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شُمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُ وَمَا مَّلْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ مِثْتُمُا وَلَا نَقْرَبَا هَلْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ١٠٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠٠ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٠) قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُر لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّمُ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ ١٠٥ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسَا يُؤَرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ يَنبَيْ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُ مَا سُوْءَ يَهِمَا إِنَّهُ يُرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونِهِ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَأَلِلَّهُ أَمَرَنَا بِهَأَقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَلِّهِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَّ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (0) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْنَدُونَ 📆



ٱلرِّزْق قُلْ

الدُّنيا بالتغليل

> مُزِلً بِعَنِ اللهِ إحكان الله

جا أجلهم حذف الهمزة الأولى

يستاخرون بستاخرون

يَاتِيَنَّكُمْ

النّادِ اَفْتَرِيٰ كاف مِنَ

المالة

أظُلُم مِّمَّنِ

گذّب بِعایکتِهِء انفاء

مِينَاكِمِ الفار الأعرا

ا يَبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَدُ يُنْزَلْ بِهِ -سُلَطَانُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (٣٠) كَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ (0) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنَّ أَظُلَرُ مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِعَاينتِهِ عَ أُولَتِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّقَ نَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُدُ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ اللَّ

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدۡ خَلَتْ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِينِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَّعَنَتْ أُخْلَهَّ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَ لِهُ مُ لِأُولَ لِهُمْ رَبَّنَا هَنَوُّكَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَنكِن لَّانَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَتْ أُولَنْهُمْ لِأُخْرَنْهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٣ إِنَّا ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْمُجْرِمِينَ (٤) لَكُمْ مِن جَهِنَّمُ مِهَادٌ وَمِن فُوقِهِ مُعَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ (أَنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن مَنْهُ أَلْأَنْهَا رُوالُوا ٱلْحَدَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ نِنَا لِهَاذَا وَمَاكُّنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُمُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

ألْعَذَاب

التار إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

السيماهم بالتقليل (الموضعين)

17 (A)

يِّلْقَاأُصِّحَابِ حذف الهمزة الأولى

ٱلْمَاءَ أُوَ إبدال الهمزة

رَزَقَكُمُ المفام الكفاين

> إمالة فتحة الكاف والألف

ٱلدُّنيا بالتقليل وَنَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقًا لُواْ نَعَمُّ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّمُّنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَعْوُنَهَا عِوَجًا وَهُم بِأَلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا جِعَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعَرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ( ) ﴿ فَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُوهُمْ لِلْقَاءَ تَحْمَدِ ٱلنَّادِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧) وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم بِيمَنْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ( اللهُ أَهَتَوُكُ إِنَّ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِلَّهُ عُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمًا رُزُفَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ أَلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَمِيبًا وَغَرَّتَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأْفَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهَ

وَلَقَدْ حِنْنَهُم بِكِنَابِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَـأَتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَّفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّفَنَعُملَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (اللهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةِ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ١٠٠ اَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُولَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَء حَتَّى إِذَا أَقلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مِّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِ ٱلثَّمَرَ تَ كَذَلِكَ نُحْرُجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

وأعكرين

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدُأْ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَنهِ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِ إِنَّا لَهُ كَاكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَآءَكُرُ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُوعَلَىٰ رَجُل مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُونُرُ حَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمهِ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِتَايَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِّن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَالَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوْعِجْبَتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِكُنذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعَدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُو نُفُلِحُونَ ( قَ الْوَا أَحِدُ تَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحُدُهُ، وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنّاً فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُدُوءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرين (٧٧) فَأَنِحَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَالله مُودَأَخَاهُم صَلِحَاقًالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَيهِ غَيْرُهُۥ فَدْجَآءَ تْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا ثُو أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

372

قال لِقُوْمِهِ

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنُنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُوا ءَالاَّءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَنلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ- قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ-مُؤْمِنُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ الله فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْمَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوك اللهِ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أُخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ فَلْجَآءَ نَكُم بَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبَّخُسُواْ ٱلنَّكَاسَ أَشْكِآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إصلَاحِهَا فَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوجًا وَٱذْكُرُوۤا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفُكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ عَظَايِفَةٌ لَّرْنُومِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٨)

قَد جَّاءَ تُكُمُ إدغام الدال إدغام الدال إدالجيم

م مومنين إيدال الهمزة

يُومِنُواُ إسال الهناة وُهُو



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُوْ كُتَّاكْرِهِينَ (٨٠) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآهَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ - لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ( فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدّ أَبْلَغُنُكُمْ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاتِهِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسِّيتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠٠

دارهم إمالة فتحة الدال والألف

كافرين إمالة فتحة الكاف والألف

باً لّباسكاَء إبدال الهمزة وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَّكُتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَا مِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتُا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخُسِرُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لُوْ نَشْآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدِ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ الله الله عَمْ الله الله عَلَيْهِم مُوسَىٰ بِتَايَكِتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ (١٠٠٠)

وَلَقَد

فَاتِ

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدْجِتْنُكُ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ وَلَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ اللهُ أَن يُعْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللَّ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓأَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْفَالِمِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ غَنُّ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْقُوَّأَ فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَكُرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَأُوْحَيِّنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ إِنَّ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١٠٠٠)

قَالُوٓا عَامَنَّا بَرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ إِنَّ كُرَبِّ مُوسَى وَهَكُرُونَ ﴿ إِنَّ عَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ، قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِ ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّا إِلَىٰ رَيِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَانَنِقِمٌ مِنَّا إِلَّا آَنْءَامَنَا بِكَايِكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبُّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَكُ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيُذَرَكَ وَءَالِهَنَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَلْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُناً عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ اللَّهُ السِّينِ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

ءَاذَن تُكُو مَّنَّا وَ الْهَتَكُ

تَانِيَا نَحْن لَكَ المُسنى

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ وَإِن تُصِبُّمُ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَالِيةٍ لِتَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا خُنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ لَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (١٣٥) فَأَنتُقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ اللَّهُ وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَجَنُوزْنَابِبِنِي إِسْرَةِ عِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَيْهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا هَنَوُّكَ } مَتَبُّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَامٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْهِنَ لَيْلَةً وَأَتَمَمَّنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الس وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِني وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَّنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَتَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ وَمِناتِ (اللَّهُ

أَفَاق قَالَ

يكموسى بالتقليل

> إِنِيَّ فنع الباء

وَالْمُرْ

ياخدوا ابدال الهمزة

يُومِ بُواْ إبدال الهمزة

> قُوم موسى ادغام لم نظام لم

قَدضَّكُواْ إدغام الدال إنضام الدال

وَيغْ فِر لَّنَا الفام الداء قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ برِسَلَاتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكُ وَكُن مِّنَ الشَّنكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ اسَأُورِيكُرُ دَارَٱلْفَنسِقِينَ ﴿ مَنْ سَأَصْرِفُ عَنْ اَيْتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَـرَوُاْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَكِيْنَ وَّكَانُواْعَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوَارُّ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَاَسُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ مَدْضَلُوا فَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا أَكُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَأَلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيتٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمُةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّى أَتُهْلِكُنَّا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّهِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفِرِينَ ١٠٠٠

ٱلدُّنيا سسد

مسيب بكوء إدغام

رو در ويوتون إبدال المسرد

يُومِنُونَ إبدال الهدوة أكاتًا ما دا

اَلتَّوْرِينةِ إمالة ضعة الراء والالك

يا مرهم إبدال وإستان الدا،

عَلَيْهِ عِرِ تسرانيم

وَيُضَع عُنهُمُ

يُومِر مِي إبدال الهمزة

> قومر موسى المفام نم تقلیل

ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآنِخِ رَوَ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِعِدِ مَنْ أَشَآهُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم يِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَنْ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَكَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعُ وَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَيُحْي ، وَيُمِيتُ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُرْمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ الْمُنَّا وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلَدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَقَطَّعَنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويُ كُلُوا مِن طَيِّبُتِ مَارِزَقْنَاكُمْ وَمَا ظُلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَاحَيْثُ شِينَّهُ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ فَي مَنْ إِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَتِهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ فَكَ لَاكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُوسِين بالتقليل عَلَيْهِمِ (الموضمين) وَالسَّلُويٰ بالتقليلُ

فيل لهم الفوضية) كيث حيث

ادغام نم ابدال نَّغُفِر لَّكُمُ الغام

خُطَينكم الف بعد الطاء المفتوحة وحذف الهمزة والناء وفتح الياء والف بعدها

إِذَ تَّالِيهِمْ إِدِعَامَ الدَّالِيةِ النَّاءِ ثِم إِيدال

تَّالِيهِمُ إبدال الهمزة مُعَلِّرَةً تنوين ضم بدل الفتح

وَ إِذ تَّأَذَّن تَرُبُّكَ رُبُّكَ

يَاحُدُونَ إبدال اليمزة سَيْغُفُر لَّنَا

يَاتِهِمَ إبدال الهنزة

ابدال الهمزة يُوخَذُ

يع قِلُونَ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَا عَتَوْا عَنَمَا نُهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُنْ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ ، يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ۗ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّ

﴿ وَإِذْ نَنْقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيِّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاغَلِفِلِينَ (١٧٠) أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا ٱلْشَرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِم أَفَهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُهُ ءَايِنِنَا فَٱسْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبُعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمُثَلُّهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَأَفَأَ قُصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٠ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ الله مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ



عَادَم مِن ادغام ذُرِيّانهم الف بعد الباء وكسر التاء

> يَقُولُواْ بالياء بدل الثاء (الموضعين)

شِينًا إبدال الهمزة

بر فهو اسکان العاء وكقد ذرانا إدغام الدال في الذال وإبدال الهمزة

أُوْلَتِيك كَالْأَنْعُلِمِ النظام

الحسني بالنقليل

يُومِنُونَ ابدال الهدة ابدال الهدة يُسْتَكُونَك يُسْتَكُونَك ابدال الهدة

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُّ لَا يُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَتِهِكَ كَالْأَنْكِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَيْفِلُونَ السَّ وَيِلَّهِ ٱلْأُسْمَاءُ ٱلْمُنْفَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَّ بِهِ عَسَيُجْزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّـٰ أُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُب أَجُلُهُمْ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بَعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ الْ اللهُ مَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يُسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ السَّ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا حَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ الْمُلَّا فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَأْفَتَعَنْلَي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيِّعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُكَن لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنكُنتُ مُصَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآآمُ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُوا شُرَكآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (١١٥)



السوع وان وجهان ۱. إبدال الهمزة الثانية ولوا مكسورة

مصوره ۲. تسهيل الهمزد الثانية و و

خُلُقتُكم

قُلُ الدَّعُواْ سَم اللام

كِيدُونِ م إثبات الباء وصلاً فقط وَهُوَ إسكان الهاء يُستَطِيعُون نُصرَكُمُ نُصرَكُمُ

وَتُورِثُهُمُ إمالة فتحة الراء

العقو والمرة إدغام نع

طَيْفُ حذف الألف وإبدال الهمزة باءً

تاتهم ابدال البدرة يُومِنُونَ



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيَّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمَّ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ الله وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبَكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله



الأنفأل الأنفأل المومنين ابدال الهمزة (المومنين) المومنين ابدال الهمزة المومنين

ٱلشَّوْكَة

إِذ تَستَغِيثُونَ إِدغام الذال إِدغام الذال المشرك

بسترى إمالة فنحة الراء والألف

يَعْشَكُمُ فتح الياء وإسكان الغين وفتح الشين مخففه بعدها ألف

اًلنّعاسُ ضم السين

وَيُعْزِلُ إسكان النون مخداة

رسمان النول مخفاة وتخفيف الزاي

لِلُجُنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

النار امالة فتحة

وماوئه

و بيسر

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَةِ عَمْ دِفِينَ اللَّهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ- قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَلِكَ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللهِ إِذْ يُعَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ هُ وَيُعَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَالِآكَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِنْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسُ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ وَلَنِكِنَ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيتُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّةً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُورُ فِتُتُكُمْ شَيْتًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُوْمِنِينَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمَّ لَايستَمعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُّمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣ وَلَوْعِلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيَّرًا لَأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣ يَكَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُ وَٱتَّـقُواْفِتَـنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

مريرو موهن فتح الواو وتشديد الهاء مع التقوين

كَيْدَ فتح الدال الكلفرين إمالة فتحة الكاف والالف



فَقَد جُّمَاءًكُمُ إِنفَامِ الدال الفِقالِمِيم الفِقالِمِيم

> فهو اسكان الهاء

وَإِنَّ

وَرَزَقكُم ان<sup>فام</sup>

ويعفر ألكم الراء

قًد سُمِعْنَا إدغام الدال خالسين

السَّكَمَاءِ أَهِ إبدال الهمزة الثانية باء

> أيتنا إبدال الهمزة باذ حاكفة

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ثُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنْكُمُ فِتْنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ وَأَجُّرُ عَظِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِيتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكْ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ آنَ وَإِذَا لُتُلِّي عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدُ سَيِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِنَّ هَنذَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ أَثْنِينَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِكَاءَهُ ۚ إِنْ أُولِيَآ وُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَبُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُهُ تَكُفُرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ مُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ (اللهُ إِلْمَهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَعْمَلُ ٱلْحَبِيثَ بِعْضَ أُدْعَلَى بِعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجِيعًا فَيَجْعَلَهُ، في جَهَنَّمَ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُ مِ مَّافَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ الله وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تُولُوُّا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

ٱلْعَذَاب بِمَا النفام

يع فر لهم إدغام الواء إدغام الواء

> قَد سَّلُفَ إدغام الدال إدغام الدال

مضبت هم الله إدغام الناء في السين ويقف على سنت بالهاء 意式学を

ٱلْفُرِّدِين بالتقليل

بِٱلْمِدُوةِ عسرائين

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

ٱلۡقُصُوئ بالتنليل

مَنَامِك قُليـلًا أدغام

أربنكهم إمالة فتحة الراء والألف ا وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِندِى ٱلْقُدْنِيِّ وَٱلْمُتَهُى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمُ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَكْدِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكُ مَنَّ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةً وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُدُولَلْنَذَوْعَتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُوا وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ أَلْفَلِحُونَ 🖤

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكُرِهِم بَطَرًا وَرِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُيِّنِ خَرِيَّ أُمِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلَّهِفَابِ ﴿ اللَّهِ إِذْ يَ عَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَوَلُآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ (1) وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُدُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَالْكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعُوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ

وَقَالَ لَا ٱلْيَوْمِ مِنَ ٱلِّفِئَتَان گداب إبدال الهمزة

يُومِنُونَ إبدال اليمزة

تحسيات بالثاء بدل الياء وكسر السين

اِنَّه هُوَ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٥٠) كَدَابٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ اللَّ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَعَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ (٥٠) وَلا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ فَوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ

وَإِن يُرِيدُوَا أَن يَعْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لُو أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأْتُهَا ٱلنَّبِي حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْكُمُّ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثَةً اللَّهُ عَنكُمْ مِّاثَةً صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّ مَاكَاتَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُو أَسْرَىٰ حَقَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١٠ لَوْلَاكِنَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

الأسارئ ضم الهمزة وفتح السبن وبعدها ألف ثم إمالة فتحة الراء والألف

يُوتِكُمُّ إبدال الهمزة

وَيُعْفِرُ لَكُمُّ إدغام الراء إدغام الراء

المومنون

يَتَأْيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرِينِ وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِيثَنَيٌّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٠) وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُوِّمِنُونَ حَقَّالُمُّمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُوْوَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أُولَى بِعَضِ فِي كِنْ ِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



اُلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والآلف

فَهُوَ اللهاء

بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ = إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْتَبِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبِثْثُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا ا أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللَّهُ الَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيْتًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيِّمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ

> مامنه، إبدال اليمزة

وَٱقَّعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّا ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ

وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كُلْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأُمَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

وَتُأْبِينَ

م مورمين إبدال الهمزة

أَبِحَةُ سهبل الهمزة الثانية

م مومنين ابدال الهمزة

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ ١٠ أَشْتَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَا تَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَا ثُكُّمُ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنَّكَتُوٓاً أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمُنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمَّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَغْشُوْنَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّ

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مُسَنجِدُ اللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّاحِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلظَّيْلِمِينَ (١) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُورِلِيمٌ وَأَنفُسِمٍمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكِ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ ٢٠٠٠

م مومنين ابدال اليمارة

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

يسكان السين دون الت بعدها الميار



أُولِيكَاءً إِنِ شهيل الهمزة

ياق

رخبت پیر پیر محم

الموميين الموميين إبدال الهمزة

الكلفرين إمالة فتحة الكاف والألف

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَ نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهِ عَن لِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُوانَكُمُ أَوْلِيآ } إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰ إِنَّ وَمَن يَتُولَ لَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُمْ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنْرٌ بَصُواْ حَتَّى يَأْفِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَكْسِقِينَ (اللهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَنَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ مُ وَلَيْتُم مُّلْدِينِ اللهِ مُعَالَزُلُ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقُ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِهِمُّ يُضَاهِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبِّلُ قَالَا لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ (أُنَّ الَّهَ أَنَّ نُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمْ وَمُنَا أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَنَهَا وَحِدًّا لا إلَنهُ إلا هُو مُنْبَحَننهُ عَمَّا يُشْرِكُون الله

ويابي إبدال الهمزة

> (400) (400) (400)

أَرْسَكُلُ رَّسُولُهُۥُ النفام

اَلْأُحْبِارِ إمالة فتحة الباء والألف كي رشرة م

لَيَا كُلُونَ إبدال المسزة

**نارِ** إمالة فتعة لنون والألف

يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْفِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيِّمَ نُورَهُ,وَلُو كره الْكَنفِرُونَ الله هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمُ فَتُكُوكِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَهَ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكَنِرُونَ اللهُ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَاتُهُ حُرُمُّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُوا يُحِلُّونَ فُرِعَامًا وَيُحَكِيمُونَ فُرِعَامًا لِيُوَاطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُواْ مَاحَكُمَ ٱللَّهُ زُيْنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِ مُّواللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ءَامَنُواْمَالُكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُو أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ السَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِذَا نَصُرُوهُ فَعَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَنْحِيهِ وَلَاتَحَـزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالِّةِ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْكَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُ عَكِيدُ اللَّهُ عَن بِزُ عَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِرُ عَكِيدُ اللَّهُ عَن بِي أَعْلَيْكُ اللَّهُ عَن بِيزُ عَكِيدُ اللَّهُ عَن بِيرُ عَكِيدُ اللَّهُ عَن بِيرُ عَكِيدُ اللَّهُ عَن بِيرًا عَلَي مُعْلَى اللَّهُ عَن إِلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَن إِن مُعْلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ عَلَي مُعْلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ

(CO)

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا فَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعْكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللهِ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كِالْمُنَّقِينَ اللهِ إِنَّمَايِسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ﴿ ﴿ فَا وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ أَنَّ لُوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّنعُونَ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّظْ لِمِينَ (٧)

لَقَدِ ٱبْتَ غَوْا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَحَقُولُ ٱتَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ٓ أَلَا فِي ٱلْفِتُنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنْفِرِينَ مُصِيبَةٌ يُحَولُواْ قَدَ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَحَوَلُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ اللهُ قُل لَّن يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمُوْلَـٰ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُ وَاإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (10) قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمَافَاسِقِينَ اللهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُنرِهُونَ (0)

يقُولُ المناز ا

إِحْدِى

وَنَحُن نَــرَبُصُ النفام

ياتُونَ إبدال الهمزة ٱلدُّنيا بالتقليل

سيوتينا إبدال الهمزة

100 P

يُوذُونَ إبدال الهمزة (الموضعين) يُومِنُ إبدال الهمزة ويُومِن

إبدال الهمزة فيهما و إدغام

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمُ مَ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفُرَقُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكُرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ الْإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ٥٠ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ ورَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَيْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُو مُهُمَّ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ خَكِرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَٱلَّذِينَ يُؤِذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقَّ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ وَالْنَهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فَهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُومِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّا مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ -وَرَسُولِهِ عَنْ تُمْ تَسَّتُهُ زِءُونَ كَ اللَّهُ لَاتَعَلَٰذِرُواْقَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰ يَكُو ۚ إِن نَّمْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (أَنَّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِينَ اَبْغَضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنكَر وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِيَ حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

مُومِنِينَ

تُنزَلَ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

هروبر يعف با، مضمومة وفتح الفاء

مُعُلِّبٌ ناء مضمومة وفتح الذال

طَآبِفَةً شوينَ ضم يَامُ رُونَ إبدال الهمزد

ٱلدُّنيا المومنون والمومنك يَا مُرُونَ ويُوتُونُ وألمومنكت كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَىٰ ذَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضَّمُّ كَٱلَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَلبِ مَذْبُنَ وَٱلْمُؤْتَفِكُتِ أَنْفَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيآا مُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُزْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورَسُولُهُۥ أُوْلَتِهِكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنٍّ وَرِضُوَنُ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّا مُرْدِبُسُ الْمَصِيرُ (٧٧) يَعْلِفُون بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَدِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَا نَقَهُوا إِلَّا أَنَ أَغْنَ نَهُمُ ٱللَّهُ وُرَسُولُهُ. مِن فَضَّلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعُذِّبُهُم ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ عَلَنصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِن فَضْلِهِ عَجِلُوا بِهِ وَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونُهُ، بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ ١٠٠ أَلَوْ يَعْلَمُوۤاْ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

وَمَاوَلَهُمْ ابدال الهمزة وَبِيسَ ابدال الهمزة

> ٱلدُّنْيا بالتليل



ٷؘڹٛڿۘۅۣڟۿؙؖ؞ٞ بالتقليل

المومنين إبدال الهدزة استغفر الراء الفام الراء الفام الراء المناع الراء المناع الراء فأستكذوك المناو المناو

أُنزلَت

فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيُّهِ. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ (٥) فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُولِلِيمَ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَائتفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَّوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (٥٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَّكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَا فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَأَبدًا وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَّعُدُواْ مَعَ أَلْخَ لِلفِينَ اللهُ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَإِنَّهُمْ كُفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَتَّذُنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَاتَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفَقَهُونَ اللَّهُ لَنكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأُمْوَلِيمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَتُ وَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيعُ (الله الله عَلَى الصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَايِحِ دُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَانصَحُواْلِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاَعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ هُ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثْلِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وُطبع عَلَىٰ ادغام

لِيُّودَن لَّهُمُّ أبدال الهمزة ثم إدغام

اً لَمرَضِيٰ بالتقليل



يُسْتُلذِنُونُكُ إبدال الهمزة نُومِن لَّكُمُّ إيدال الهنوة والدغام

أُخْيارِكُمُّ إمالة متحة الباء والألف

وسيرى وقفاً:
الرد، والألف وسيرى الرد، والألف وسيد المناخ أوجه، المناخ

وَمَاوَلَهُمْ ابدال الهمزة آثا اللهمزة

السوع ضم السين وبعدها واو مدية مع المد المتصل

يُومِن إبدال الهمزة

يُنفِق يُربُكتٍ قربُكتٍ النقام مَّذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ فَيُنْبَتُ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ (0) يَعْلِفُونَ لُكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين الْأَعْرَابُأَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ اللَّهُ اللَّالَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَحِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُكتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآإِنَّمَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّكِ عُونِ ۖ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَادًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّهُمْ مَّرْتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُو النَّوَابُ الرَّحِيدُ ﴿ فَال اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ فَيُنِيِّتُكُورُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوِّنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَٱلْأَنْصِارِ إمالة فنعة الصاد والألف

نحن المعلم المعلم المعلم المعلم وكسر زيادة واو بعد الناء وكسر (على الجمع المعلم المعل

أَللَّهُ هُوَ إدغام (الموضعين)

وَيَاخُذُ إبدال الهمزة

وساً: إمالة الراء وسلأ ثلاثة أوجه

والمومِنور

مرجعون ممردة

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

اً لُحسنيٰ بالنظليل

ٱلتَّـُقُون بالتقليل

تَقُویٰ بالنقلیل

هار إمالة منحة الهاء والألف وترقيق الراء

پارِ إمالة هنعة النون والالف

المالية المالية المالية

ٱشۡتَرِی

ٱلتَّوْرِينةِ

و إمالة فشعة الراء والألف

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَادُواْ مُسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبِّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ الله الله المُعْمَدُ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُوّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ بِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهَ رُواً وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَلِّقِينِ ﴿ إِنَّ أَفَكُنَّ أَلَكُ مُنَّالًا مُنْكَانُهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّيْلِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَيُقَّنَلُونَ فَي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَ إِنْ وَمَنَّ أُوْفِ بِعَهْدِهِ عِرْبَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِهِۦ وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ

التَّكَيبُونَ الْعَكبِدُونَ الْمُكبِدُونَ السَّكَيخُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ الْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَاثُوٓاْ أُوْلِي قُرُف مِنْ بَعْدِ مَا تُبَيِّنَ فَيْمُ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِمَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِّنَ لَهُ: أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبْرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَ لَأُوَّهُ كَلِيمٌ الله وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُنِينَ لَهُمْ مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللَّ لَّقَدْتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ١

وَالْأَنْصِارِ إمالة فتحة الصاد والألف

كاد تربيع بالناء بدل الباء مع إدغام الدال

رَ وُفُ مذف الواو عكيوم كسراليم

ٱللَّهُ هُوَ النّام

يُنفِقُون نَّفَقَدَّ المُومِنُونَ المُومِنُونَ

100 mm

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يُكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمْ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيَّلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ السَّ

يَّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنَيْلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّار وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٢٣) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلَامِة إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌّ فَزَادَ أَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥) أُوَلَا يَرُونَ أَنَّهُ مُرْفُتُنُوبَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَرُونَ اللهَ وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ ورةٌ نَظْرَ بَعْضُهُ مُ إِنَّى بَعْضِ هَ لَ يُرَدُّ مُنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُوأْ صَرف ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ كُمْ رَسُولِكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ حريش عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِين مُ الله فَإِن تُولُواْ فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لا إِلَّهُ كَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٦١)

زادته

إسكان الهاء

بِسْ مِلْقَةِ ٱلتَّحْزَزِ ٱلرَّحْدِي

لَسِحُرُ كسر السين بلا الف وإسكان الحاء

تَذَكَّرُونَ تشديد الذال

مَنَاذِل لِنَعَـُلَمُوا النفام

وَالنَّهارِ إمالة فتحة الها. والالف

الَّرُّ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَبِّهُمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِ مُبِينُ اللهِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْر مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَبِّهِ - ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجْزى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابُّ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ أَنْ إِذَ فِي ٱخْنِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِفَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِفَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَلَفِلُونَ اللَّ أَوْلَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ دَعُولَهُمْ فِيهَا سُبَّحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنكَمِينَ ١٠٠ ١٠ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِيفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ الله

بألختر

المتابعة المابعة المتابعة الم

أَدْرِيْكُمُ إمالة فتحة الراء والألف كمثتُ

الجالماء أَظُّلُم مِّمَّنِ

أُفَّتُرِكِ إمالة فتعة الواء والألف

گذّب بِعَايكتِهِ، بِعَايكتِهِ،

وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱلنَّتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكَلَّتُ كُمْ وَلا آَدُرُكُمْ بِدِّ وَفَعَدُ لَيِئْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنتِهُ \* إِنَّكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُّلآ هِ شُفَعَلَوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَيْعَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ وَمَاكَانَ ٱلتَّالُسُ إِلَّا أُمَّـَةً وَلِحِـدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكْلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ فِيما فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ وَنَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّيةٍ عَفَقُلُ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُسْفَظِرِينَ الْ

وَإِذَآ أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَا لَذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْكُلِ مَكَانِ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَواا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتُنَا مِنْ هَندِهِ عَلَنكُونَكَ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنِحَنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَنَّكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاتُكُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُون (٣) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعُكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَلَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهُآ أَمْرُهُا لَيُلَّا أَوْنَهُارًا فَجَعَلْنَهُا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يِنْفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمِ اللهُ

بعد ضرّاء الفام رسكنا

> مُتَكُعُ شم العين الله فيا الموضعين الموضعين ياكل أبدال الهمزة انفأ إبدال الهمزة المالة فتحة إمالة فتحة

وجهان ۱. إبدال ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة -المقدم-الهمزة الثانية 400 P

المُسْنِين بالنقليل

ُلْسَيَّتَات جُزَاهُ النار اکثار

اللهن والانت نقول للذين المفام يرزوكم المفام المفام

المَيْتِ الْمَيْتَ الْمَيْتَ

كُلِمَتُ بالها، وقفاً

يُومِنُونَ

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ وَلَا ذِلَّةً أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَّاتُ سَيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٠٠ وَيُوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَنَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبُدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُوْفَكُونَ (اللهُ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَسَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِذِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُور كُيْفَ تَعَكُّمُون (٣) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّاظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَدَةٌ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلدِقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (٣) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ اللَّهُ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مُنَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ كَنَالِك كُذَّبَ نَحْشُرُهُمُ بالنون بدل الباء

جا أُجلُهمُ حذف الهمزة الأداد

يستنخرون

قِيل لِّلَّذِينَ الفام

وَرَقِيَ منع الياء

多文学を多

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِئَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠٠ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ اللهِ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوَنَّوَقَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ عُلُلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِمُونَ (1) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَءَامَننُم بِفِيءَ آلْكَنَ وَقَدَّكُننُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلُ تُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٥٥ ١٥ ٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُ إِي وَرَفِيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٠)

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِلِمِ عَوَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٥ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠ هُو يُحِي ويُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ (أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَّيْكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضَلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِدَ اللَّهُ فَلَكُ فَلْكُ فَلْكُفُر حُواْ هُوَ خَيْرُمِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا أَرْءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِن لَكُمَّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ١

قد المنام الدال المنام المنال المنازة المنام المنال المنازة المنام المنازة المنازة

ٱلَّيْتِل لتسكنوا ٱلدُّنيا

أَلَآ إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللّلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْعُلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلْكِمُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مِلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مِلَّا اللَّهُ مُلْكُمُ مِلَّ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مُلِّلّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْذُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْمِيزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضُ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَئِتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًّا سُبِّحَنْنَهُۥ هُوَ ٱلْفَيْنَّ لَهُۥمَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَن ِ بَهِنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنْ السَّانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأْ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنُ أَمْنُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُو مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا أَمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَمُسُلِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَا أَمُسُلِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَمُمْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَمْ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمْ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا لَمُعْلَمِ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِيلَّا مِنْ أَلَّلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّال فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلْتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِينَا فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِءِمِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَهُ لَهُ مُعَنَّنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايِنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ الإِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمَّ أَسِحْرُ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَجِنَّتُنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُّ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ (١٠)

قَال لِقَوْمِهِ، النفام

لِيُومِنُواً

نَطْبَع عَلَىٰ النفام

موسى بالتقليل (المندية)

أَجِيتُنَا

نَحُن لَكُماً النفام

> و مراريا إيدال الهمزة

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَلِحِرِ عَلِيهِ ﴿ ٧٧ ۖ فَلَمَا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ ٱلْقُواْ مَآ أَنشُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّاۤ ٱلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِقْتُ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّالِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْكُرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١٠) وَنَجِّنَا بِرْحَمَيْكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِيرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجَعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةُ وَيَشَر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٨ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطَّمِسْ عَلَىٰٓ أُمُّوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمُ (١٠٠٠)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبْعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لآ إِلَنهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتُ بِهِۦ بَنُوٓا إِسْرَةِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( ) وَآلْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلُفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَلِفِلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَتْ عَلَى ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَأَةً كُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِتَايِئتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥) وَلَوْجَاءَ مُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى مَرُوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧)



ٱلْغَكَرَق قَّالَ النقام

بُوَّاناً إندال الهمزة

لُقَدُ جَّاءً كَ الفام الدال الفام الدال الفام

ڪُلِمَتُ ونفا بالهاء

ٱلدُّنيا بالتعليل

مُومِنِينَ إبدال الهدود

ير تومِرَ

قُلُ النُّطُرُواْ ضم اللام

يُومِنُونَ إيدال الهيزة

رُسُلُنَا

نتجج فتح النون الثانية وتشديد

المومنين ابدال الهمزة (المضمون)

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنَهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ اللَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَا أَنَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُزِّمِنِي ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِى ٱلْآيِئَةُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ يَنْفَظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَأَننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسُ إِنكُنَّمُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَكَرَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)



هُووَ إِن ادغام يُصِيب بِهِء ادغام النغام الموضين الموضين الموضين الماء قد الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء

> الر امالة المتعادراء والالت ابدال الهمز فع الياء المكان الها المكان الها



وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرَهَا النقام

وهو

ياليهم إبدال الهنزة

عَنِيٌ الله

ا وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَّدُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تَبِينٍ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَبِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ١٠ وَلَمِنْ أَذَقْنَكُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّءَاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلَهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ اللَّهُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلُ فَأَنُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ عَمُفْتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يُسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّفَهُلُ أَنتُ مِ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَكُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن فَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن زَّبِكَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَنَّ أَظْلَهُ مِنِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَاثُ هَنَّوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أُللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ اللَّهِ

أَفْتَرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف

فَاتُواْ إبدال الهمزة

ٱلدُّنْيا بالتقليل

مُوسىين بالنقليل

يُومِنُونَ إبدال السدة أَظْلُمُ مِمْنِ النفام الفامُ تُذَكِّرُونَ شديد الدال أَنِّي لَكُمُّمُ فتح الهدوة إِنِّيَ أُخَافُ

فرينك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بادئ باليمزة المنتوحة بدل اليا،

الراي ابدال الهمزة فرئ ابداله هنمه

فعميث عنع العين

أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُحْم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَلَّا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَتِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكُرُونَ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ ( ) فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا مَرَسَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِّيْ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِّ نَظْئُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَّتَ عَلَيْكُو أَنْلُزِ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ١٠٠

وَيُنقَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَيِّهِمْ وَلَنِكِنِي ۖ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ أَفَلا نَذَكَرُونَ اللَّهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلاَّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنْ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٣ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَ ۖ وَلَا يَنْفَعُكُمْ لِ نُصِّحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُّ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ أُمِّمَّا تَجُدُرِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْتَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللهُ تحدث ا

ياسيه إبدال الهمزة جا أُمْنِ فا حذف الهمزة الأولى

ڪُلِّ کسر اللام سن تلويين

مجرينها شم اليم

وهی اسکان الهاء یکبنی کسر الباء

الْكِنفرينَ اِمالَة

قَال آلا النقام آلْيَوُم مِّنْ

ويكسمآه أقلعي

يدال الهَمرُّة الثانية واواً مفتوحة

فَقَال رَّبِّ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ اللَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغَزِّيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ الله حَتَى إِذَا جَآءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلُكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ, إِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ١ هُ وَقَالَ آرْكَ بُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَجْرِينِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَعَرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَيُّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلكَنفِرِينَ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ اللَّهُ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَا اللهِ مِن ٱلْمُغْرَقِينَ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعَدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللهِ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ ، عَمَلُ غَيْرُ صَلِيِّحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَيدِ مِّنَّا وَبَرَّكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُدِيِّمَن مَّعَكَ أَ وَأُمَّ اللهُ الله مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوْجِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًّا فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِكَ إِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ يَنقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥) وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلُوْا مُحْرِمِينَ السَّ قَالُواْ يَدهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا غَنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ اللَّ

فَلَا تَسْعَلُنِهِ باليا، وصلاً إِنِّى فَتَع اليا، (الموضعين) قَال رَّبِ العفام الدغام الرا، الدغام الرا،

جِيتَنَا ابدال الهمود نَحُن لَّكَ ادغام بِمُومِنِينَ ابدالهمودة أَعْمَرِيكَ إمالة فتحة الراء والألف

جَا أُمْرُفَا حذف الهمزة الأولى

جبّارٍ إمالة فتحة الباء والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

مرو المرفع ا المفام

إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيْنِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللهِ عَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ أَنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهُمْ وَعَصُواْ رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ( ) وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠ ١ ٥ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ مُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمُ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ تَجِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَلَنْهَا مَا أَلَهُ نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (اللهُ

قَالَ يَكَفُّوهِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَكِني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُۥ فَكَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوٓعٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْتُهُ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ أَنَّ فَلَمَّا جَاءً أَمْنُ نَا نَجَيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِعِ لِإِينَّ رَبَكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُوا رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (أَنَّ فَأَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠ وَٱمْرَأَتُهُ وَآيِمَةً فَضَحِكَتْ فَبُشَّرُنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّا

تَاكُأ وَلَقَد

أَمْنِ رَّبِكَ طَهُرتُكُمْ لَنْعَلُهُ مَّا قَال أَوْ رُسُل رَّيَكَ

قَالَتْ يَكُونِلَتَى مَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ السَّ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٧٠ يَكَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا ٓ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ( اللهُ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ مِيمٌ وَضَاقَ مِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿٧٧ وَجَآءَهُ، فَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَتَوُلَّاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَشِيدٌ الله الله المَوْ الْقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ (١٠)

فكمَّاحِآة أَثُّرُنَا جَعَلْنَاعَلِهُا سَافِلُهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودِ (اللهُ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿ ١٣ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيِّنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرْسُكُمْ بِخَيْر وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (١٨) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْسَ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم أَقْوِمِنِينٌّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (٨) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشَوُّواْ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْذُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَّكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٥٠)

شِفَاقِیَ سَع الباء

لَّنْرِينكَ إمالة متحة الراء والألف

أَرَهُ طِئ فتع الباء

وَ أَنَّخَذَ تُعُوهُ إِدْ غَامِ الذَّالِ إِدْ غَامِ الذَّالِ فِي الثَّاءِ

ياتيم إبدال الهمزة

جَا أُمْرُنَا حذف الهمزة الأولى

ديارهم إمالة فتحة الهاء والألف

بعِدَت تُمُودُ الدغام التاء

> هر موسیی بالتقلیل

قَوْمِ لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم دِ اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُ وَدُودُ ١٠٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَّجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهْطِي أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ اللَّ وَنَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنِمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُّ وَٱرْتَكِقِبُوٓا إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبُ اللهُ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينَرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِينَ كَأْنِ لَمْ يَغْنُواْ فِهَا أَلَا بُعْدُ الْمَدِينَكُمَا بِعِدَتْ تَعُودُ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلُطَئِنِ ثُمِينٍ اللَّ إِلَى فِـرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عَفَانَبَعُوا أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيلِ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَذِهِ عَلَيْهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ بِثُسَ ٱلرِّقَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلَمُواْ أَنفُسُهُم فَكَمَا أَغُنْتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي طَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِي مُّ شَدِيدُ الْ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُنَّمْ فِهَا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ اللَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ الله ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَا مَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَثُكَّ عَطَآءً غَيْرٌ مَجْذُودِ ١٠٠

آلمرفود

مُوسِی بانتظیل وفقاً فَاحْتَرُلف فَاحْتَرُلف الفام الفام لَّمَا تغفیف الیم تغفیف الیم

اَلصَّهَ لَمُوهَ طَّرَقِي اِدغَام اَلتَّهَارِ اِمالة فتعة الهاء والاله

اَلسَّيْعَات ذَّالِكَ النظام ذِكْرِئ

اً لَفُّرِئ إمالة فتعة

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَتَؤُلآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ اللَّ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِيَ بِيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّكِ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَكُولَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ كُلُّونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوٓ ا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـُكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهِ وَأُقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ذَٰلِكَ فِكُرَى لِلدَّاكِرِينَ الس وَاصْبر فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَوْ شَآءَ رَيُّكَ لِحَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَامَزَ الْوِنَ مُخْ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِنَّ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوْا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ اللَّ وَٱننَظِرُوٓ ا إِنَّا مُننَظِرُونَ (اللهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَّرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلَهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ الِّرِ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئنَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ١٠٠ أَنَّ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَأَيْنُهُمْ لِي سَنِجِدِينَ الْ

به المفام من المفام المفاردة المفادة المفادة المفادة المفادة والمفادة والم

الر المان الموقعة الراروالاك المعلم المعلم المعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم والمعام والمعا تَا مَنْ ا

قَالَ مُنْهُ يَ لَا نَقْصُصْ رُهُ مَاكَ عَلَىٰٓ إِخُو تِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيتُ اللَّهِ وَكُذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَ هَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَٰقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ يَ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ( اللَّهُ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغَلُّ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايَالٌ مِّنْهُمْ لَانَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَّنبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ( الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ يُوسُفَ وَإِنَّاللهُ لَنْكِصِحُونَ (١١) أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ. لَحَ يَفِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِدِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّةِ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ فَالْوَالَهِنَّ أَكَلُهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ اللَّ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عِوَا جُمْعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُنَ اللَّهُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنِّ وَمَآأَنتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ تُسْتَارُهُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ,قَالَ يَعْبُشْرَى هَلْدَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْلُهُ مِن مِّصْرَ لِلْأَمْرَأُتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذُهُۥ وَلَدُأْ وَكَالُا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَةُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ

Y!

قَدَّهُ الْمَامِ الْمَامِي الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ ال

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ء وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواكَّى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّ-وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّعَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوءً الِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيدُ (٥٠) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ آإِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ، قُدُّ مِن دُبُرِقَ اللَّهِ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُزَوِدُ فَنَاهَا عَن نَّفُسِيةً - قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَكِهَا فِي ضَكُلِ مُّبِينِ اللَّهُ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكُبُرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَثَى لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَوَدتُهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ أَإِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَالْهُم مِنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُثُنَّهُ حَتَىٰ حِينِ الْ اللَّهِ وَدَخُلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّ ٱرْكِنِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّ أَرْكِنِي ٱحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنَّةُ نَيِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْنَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُأْ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلْمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٣٠

يومنون إبدال الهمزة

ءَابَآءِيَ ٱلْمَلَا

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابِاً عِي إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا ٓ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يَصَدِحِنِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٣) مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَا مِن سُلْطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكَ ٱلْصَّرُّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ يَصَنحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبِّهُ, خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلِّيرُ مِن زَاْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴿ ﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ نِكُر رَبِهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْبُرُونَ قَالُوٓ أَأَصْغَلَثُ أَحْلُنِهِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْيِتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكُتٍ خُضَّرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (١) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْ كُلُونَ (٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَّدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلُر حَثَى لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رَوَد تُّهُ، عَن نَفْسِهِ ع إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّلِيقِينَ (اللَّهُ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أُخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ أُللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدُ ٱلْغَآإِنِينَ ﴿ اللَّ

بتاويل بتاويله نَاكُلُهُنَّ نًا كُلُونَ ٱلْمَاكُ

آلاث

وَمَآ أَبُرَيُّ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّيَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَّنُونِي بِدِي أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَشَاآةً وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ (٨٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِي بِأَجْ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْهَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمَّ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ اللَّهِ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ } وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ زُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبُغِيُّ هَالِهِ ، بِضَاعَثُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنُنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيْلُ الله وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوكٍ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ، لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَلْكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ وَ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

ح فط كسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

وهو إسكان الياء

ذَ<u>ال</u>ك كَيْلُّ النفام

قَاللَّنَ النقام تُوتُونِ ع البدال الهمزة

لَتَانْنَكِي إبدال الهمزة

> إِنَى هنع الياء

ن الجنوب ۲۰

فَقَدُ سَرَوُ المِلمِ اللهِ يُوسُف فِي المِلمِ أُعَلَم يِمَا المِلمِ المِل المِلمِ المِلمِ المِلمِ المِلمِ المِلمِ المِلمِ المِل المِلمِ المِلمِ المِلمِ المِلمِ المِلِ المِلمِ المِلمِ المِلِ المِلمِ المِلمِ المِل المِلمِ المِل المِلمِ المِلمِ المِلمِ

جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ، زَعِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَأللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ (٧٧) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِينَ ﴿ ١٠ قَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ اللهُ فَبَكاأً بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَلَّهِ أَخِيةً كُنْزَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَّشَآةُ وَقُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوٓا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۽ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

قَالَ مَكَاذَ اللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَاعِنـدُهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ اللَّ فَلَمَّا ٱسْتَتَ سُواْمِنْهُ خَلَصُواْ بَحِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَّلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص ٱرْجِعُوٓ اإِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (٥) وَسْكُلُ الْقَرْبِيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرُ ٱلَّتِيَ أَقْبَلُنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مَر جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُ كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَأَلَّهِ تَفْ تَؤُاْ تَذُكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّمَا أَشَّكُواْ بَثِّي وَحُزْنَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

. , , ,

يِكْبِنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْحَسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِلَا يَأْتُ مُن مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٥٠ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِيضَاعَةِ مُزْجَلةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ اللهِ قَالُوٓا أَوِنَكُ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذًا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

قَالَ لَّا

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىلَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلْنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِيينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّهُ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ، سُجَّدًّا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوَالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ وَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيء فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ اللَّهِ

وَكَأَيْنَ على الباء (دون نون) هر هر بدال الهدة تاتيهم ابدال الهدة (الموسعين)

يُوكحئ ياء بدل النون وحاء مفتوحة دم الف

ٱلْقُرِي الله

يَعْ قِلُونَ بالبا، مدل اللا،

كُذِبُوا

فران ساگناه مخفاه بعد افنون المضمومة وتخفيف الجيم وياء سدية مباكنة

باستنا إبدال الهسرة

يُفْتَرِي بالله يُومِنُونَ الله الله

وَمَا تَسْئُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ كَأَيْنِ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُغَرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَّرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيكُمْ غَلْشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيمُهُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلْ هَلَاهِ -سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْـلِٱلْقُرُى ۖ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أُنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاتَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

الْمَوُّ يِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِننيُّ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَاثُوْمِنُونَ ﴿ ۚ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىُ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَنْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَارَآوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ (٣) وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجُورَاتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمٌّ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمِّ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

النار إمالة هتمة النون والالف قَبْلهم مَا يَعْلَم مَّا النِهِم النِهم مَّا النِهم مَّا النِهم مَّا النِهم مَّا النَّهُمُ النَّامُ النَّهُمُ النَّامُ النَّهُمُ النَّامُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّامُ الن

بِمِقَدارٍ إمالة فنحة الدال والألف

بِالنّهار لّهُ إمالة فتحة الهاد والالف تجادغاه

فیصیب بهکا اینام

وهو

المُحال لَّهُوُ النقام

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَءَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن زَّيِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِ عِندُهُ، بِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَنَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةُ مِنكُر مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفَ اوَطَمَعًا وَنُسْمِعُ ٱلسَّحَابِ ٱلنِّقَالَ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ مُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللهَ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلُّغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ءُوَمَا دُعَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الْ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١١٠ أَنْ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذْتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظَّ أُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهُ ٱلْخَاقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أُودِيَةُ إِعَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مِثْلُهُ وَكُذَاك يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لَا فَتَدُوْا بِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنِّسَ ٱلْمِهَادُ (١١)

ٱلأُمْثَال

101



عقبی التقلیل وقت

الدار إمالة هنحة الدال والألف (كل المواضع)

الدُّنيا بالتتليل (الموضعية)

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا لِنَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيتُاقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر ٱللَّهُ بِدِيداً نَ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُّ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيَّتَةَأُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (السَّاجَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهِمْ وَأَلْمَلَتَهِكُهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ السُّ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمْ فَيْعَمَ عُفْبَي ٱلدَّادِ الله والله الله والمعالم الله مِن المعد ميث قِدِ و وَيَقْطَعُونَ مَا أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوَّهُ ٱلدَّادِ ( ) ٱللَّهُ يُبَعُظُ ٱلرِّزْقَ لِمِن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِيِّةً -قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلاَبِنِكِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنَّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِي طُوبِيَّ لَهُمْ وَحُ مَتَابِ اللَّ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ۚ قُلْهُورَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللَّهِ اللَّهِ مَتَابِ اللَّ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْفِسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ رِيُّ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآ إِيْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُلْبَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيْهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَّلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَمُّ مُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيِّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ الْ

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ يَجُرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَا أَكُلُهَا دَآيِدُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ (٣٠) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَابِ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَينِ ٱتَّبَعَّتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ٣٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يُأْقِيَ عِاكِةٍ إِلَّا إِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ اللّ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِّبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَنبِ (٣) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ أَوْلَمْ يَرُوْاْ أَنَا نَأْفِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهِ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِ



الر إمالة فتحة الراء والألف لِلْمُكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ٱلدَّنْيا سسيْ لسُكَان لَّهُ

إدغام

وُهُو

موسىي بالتنابل

إمالة فتحة

موسی موسی استغیر را استغیر استغیر استغیر را ا

بالتقليل ياتِكُمُ إبدال الهمزة

رسائهم رسائهم اسکان السین

لِيَغْفِر لَّكُمُّم النِفام

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَٰكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَنْكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ۞ ٱلْمَرِيأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم يِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١٠ ١ ١ ١ أَلَتْ رُسُلُهُ مَ أَفِي ٱللَّهِ شَاكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ يَغْفِرٌ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكُ لَنَآأَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَىٰنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ مِنَا سُهُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَاءَ اذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُتْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَٱسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُ جَبِّ الْمِعْنِيدِ اللهِ مِن وَزَآيِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وَيُأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركر مَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿

رُسَالُهُمْ اسكان السبن الدال الهمزة المومِنُون ابدال الهمزة المستبلنا المستبلنا المستبلنا المسالهمة

> جبار امالة فتحة الباء والألف ويكاتيك إبدال الهمؤة

وياتِ

لِی اسکان الباء

أَشْرَكْتُمُونِ الباد الباد الباد الباد الباد الباد الباد الباد كلت الباد الب

أَلَة تَرَ أَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ (اللهُ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ اللهِ وَيَرَزُواْ يِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱلسَّتَكُبُرُوّاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءِ قَالُواْ لَوْ هَدُننَا ٱللَّهُ لَمَدُيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ١٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَالْخَقَ وَوَعَدَّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ مِّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ نَحِيَّنُّهُمْ فِهَاسَلَنُمُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشُجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَاءِ ٣

كُلُّهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن فَرَادٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِتَّا وَعَلانِيَّةً مِن قَبْلِ أَن يُأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسُخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخِّرَلَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

تُونِي الدواسة المراسة المراس

المالية الجنزيا 11

> إسان النائية رادا متعادة النائد وضا النائد وضا المثان المساد وكييس المثان المساد المشان المساد المشان المساد المشان المساد المشان المساد المان المساد الماد الماد

نعمت بالها، رفنا

إِنّ

تَعَلَّم مَّا النفام

دُعكاءِ ۽ إنبان الياء

اَعْفِركِي إدغام الواء شاللام

وَلِلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة تَحْسِبُكُ

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آيِكَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَيٰيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (اللهِ كَرَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ اللهِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ رَّبَّنَّا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى ٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ( الله المُحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهُ رَبُّنَا آغْفِر لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (أ) وَلَا تَحْسَبُ أَللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفْهُمْ وَأَفْعِدُمُهُمْ هَوَآءً اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِمٍ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (اللهُ عَلَى عَدَانَ اللَّهَ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَنِيزٌ ذُو ٱنلِقَامِ اللَّهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ (اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَينِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ هَنَدَابَكُةُ لِلنَّاسِ وَلِيسُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ (اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كتف تحسان ألقهار ألأضفاد ٱلتَّاد

الر المرابعة المرابعة

ياڪلوا بيال الهداء ويُلُهجم سرائيم يستنخرون

تَاتِينَا بدال السنة

تارك تادمنتوحة وفتح الزاي مشددة

الْمَاكِيَّكُهُ بالرق غَنْ نُزِّلُنَا بعنام بالميم مالييم بعدال المعلود

بيدان المعددة خُلَت الشُّنَّةُ يوغام

لَرِّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ﴿ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ مَتَعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْضِرُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللَّ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْمِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللُّ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَلَتِ كُفَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا لَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ كَيْفِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيمَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَٰ لِكَ نَسَد قُلُوبِ ٱلْمُجَرِمِينَ اللَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِّي وَقَدْ خَلَتْ شُ ٣ وَلَوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَاجًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظُلُواْ فِي الْ لَقَالُوٓ الإِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَنْرُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مَّ

وَلَقَد جُعلَّناً إنفام الدال إنفام الدال

النحن أغيء المقام المستخران المستخران المستخران المستخران المستخران المستخران المستحدة المستحددة المستحددة

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيِّنَّاهَا لِلنَّظرينَ وَحَفِظْنَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ اللَّهِ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتْ نَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ. وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرَّيْحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ. بِعَدِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْي، وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ 📆 وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ وَالْقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مُسْنُونِ ١٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَدْلِ مِّنْ حَمَا مِنْسُنُونِ ( اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِلْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ اللهِ

قَال لَّمْ

قَالرَّبِ إدغام (الموضعين)

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

بِمُخْرَحِين نَّبِئُ الفام عِبَادِئ

أَنِيْ فتح الباء فيهما



قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خُلَقَتَهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (٣٠) قَالَ فَأَخُرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيتُ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِرِيُبُعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ رَبِّ مِمَّا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادْكُ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ أَنَّ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اللهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مُقْسُومٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مُقَسُومٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مُقَسُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ فَ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ الْ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَانَّا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَ بِلِينَ الله كَايَمَتُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ الله هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ أَنْ وَنَيِنَّهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرُهِيمَ اللهِ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُثِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرُنكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ اللَّهِ عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا أَمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَأَنْتُنَاكُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالُصَالِةِ قُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَسِّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَآمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ( فَ ) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنَوُلاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَتَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ اللَّهِ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَنْلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَخْرُونِ

إذ دُّخَلُوا

يُقْنِطُ كسر النون

ء ال لوط الدينام (الموسمين)

جاءال مذف الهمزة الأولى

جِينَكُ إبدال الهمزة

حَيْث ثُومرون ادغام ثم ابدال المعزة

وَجَا أَهْـلُ حذف الهمزة الأولى لِلْمُومِنِينَ إيدال الهمزة (المؤشعين)

قَالَ هَتَوُكَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَنِعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ اللَّ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُّقِيعٍ ١٠٠ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ١ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدَّكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ( ) وَءَانْيَنَاهُمْ عَايِنِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (٥) وَكَانُواْيِنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ (١٥) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيُنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ اللهُ الْاَتَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَىٰ مَامَتَّعَنَا بِهِ ۗ أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْأُنْ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( ﴿ كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنِيَّ فنع الباء

و برو تومر إبدال الهمزة

يانيك إبدال الهمزة

م مرك اسكان الثون مخفاة ونخفيث الزاي

تَاكُلُونَ إِنْ الْمِنْزَة

ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرَّبِّكَ لَنَسَّكُلُّنَّهُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ فَأَصَّدَعُ بِمَاتُؤْمِرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُشْتَهْزِءِ بِي اللَّهِ ٱلَّذِيك يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجدينَ ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلِي عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيكُ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ اللّ سُورَةُ النِّي الْمِ أَتَى ٓ أُمَّرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُ سُبۡحَننَهُۥ وَتَعَلَى عَمَّا يُشۡرِكُونَ المُ يُزِّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ, لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ (٣) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطَفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ اللهُ وَأَلاَّنَعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهِ

لَرَ قُوفِ حذف الواو

وسخر للمام المام

فتع الميم (وَالنَّجُومَ) وَالنَّجُومِ مُسَخَرَاتٍ النفام ثم فين كسر

وهو

لِتَاكُلُواْ إبدال الهمزة

وتري وفضاً: إمالة وصلاً وجهان: الفتم أو الإمالة

وَتَخْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيثُ اللَّهِ وَٱلْخِيَلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّإِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ( ﴾ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَسَرُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ شَيمُونَ ١٠٠٠ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ الشَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأْمُرِهِ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا أَلْوَانُهُ واتَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونِ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تُلْبِسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَازًا وَشُهُ لَّقَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ اللَّهِ وَعَلَىٰمَتَّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُكُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمَّ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ اللَّهِ الْمُواتُّ عَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَنِعِدٌ اللَّهُ وَنِعِدٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ (اللهُ لَاجَرَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، كَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو قَالُوَ أَلْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونِ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوِقِهِ مِ وَأَتَمْ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ

أنزل رَّتُكُمْ الكفوين الماتيكة الماتيكة ظالمي التكم ما التكم ما الشكر ما المارس المارس

وَقِيلِ لِلْمَانِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

نُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَيَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومُ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِعِيِّ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٠٠) فَٱدْخُلُوٓ أَأْبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَبِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَبُّ كَذَٰ لِكَ يَجِّزَى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ لَوَفَّلَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُه تَعُمَلُونَ اللَّ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَاظُلُمُهُمُّ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللَّ

وَقَالُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِـ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آوُنَا وَلَا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ اللَّهِ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَلْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ (٣٠) وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَن وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُ ثُرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِبُيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّ مَا قَوْلُنَا لِشَيٍّ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ (اللهُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ (اللهُ

بِهُ كَنْ الدال وضع البناء وضع البناء والقديم الدال المستما ا

يُو حَيْ بالياء وفتح العاء والف بعدها للمبين للبيان إلناس إدغام

مرابع کسرالیم یالیه

لَرَوُّفُ





مَا خُدُهُم إبدال الهمزة (الموضعين)

تَنْفَيُّواْ بالنا، بدل

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهِ بِٱلْبِيَنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (0) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللُّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَكْفَيُّوا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآمِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (الله وَيِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ اللهِ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَنْهَانِ ٱتَّنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (١٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ نَنْقُونَ (٥٠) وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥

ليَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ وَيَعْلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمَّ تَأَلَّهِ لَتُشْتَأُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمِنْكِ سُبِحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧٠ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيُ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الله المُن يَنَوَرَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءَ مَا أَشِرَ بِهِ الْمُسِكُهُ مَا كُونِ أَمْ يَدُسُّدُ فِ ٱلنَّرَابِ أَلَاسَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَحِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَيْكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَحُمُ ٱلنَّارُوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آإِلَىٰٓ أُصَعِمِن قَبْلِكَ فَزَيِّنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُتُ ٱلَّذِي ٱخْنُلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

سُ بُکل رَّیِّكِ ادغام

خَلَقَكُمْ الْمُعْمَ الْمُعْمَ لِكُنْ الْمُعْمَ لِكُنْ الْمِعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ

ابنقام ورزقگم ابنقام پومِنُون ابدال الهماده وینعمت

الله هم

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ السُّ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِدِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدِينَ اللَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِجُبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ فَٱسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا يُغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخْنَلِفُ ٱلْوَنُهُ، فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفَانَكُمُّ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُو أُزُورُجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزُقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَكِتِ أَفَيِّ ٱلْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَيِغِمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ فَلَا تَضْرِبُو أُلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن زَّزَقْنَدُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونُ لَأَلْكُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مُولَىنهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيِّرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٣ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُثُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَى أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ أَلَمْ يَرُوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾



ظعَنكُ يُوذَر

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُرْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَنعًا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِكُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ الله فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنَغُٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ مُ الْكَنِفِرُونَ ﴿ ١٧ وَبَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ (اللهِ عَلَيْ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمَّ يُنظَرُونَ ﴿ فَهِ وَإِذَا رَ عَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا شُرَكَا عَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَؤُلَاءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَّا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لِذِبُونَ ١٠ اللَّهُ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَمِ إِ ٱلسَّامَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَلَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم مِّ وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١١٠ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ اللهُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمُنَ بِعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونِ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبُي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيْبِيَنَنَّ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَنِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسُّكُنُ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله

العَذَابِيمَا النفام وجينا الدال العدد وجشري

الراء والألف

وَلَا لَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأُزِلَّ قَدُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْعَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ مَنْعَمِلُ صَلِيحًا مِن ذَكر أَوْ أَنْنَى وَهُو مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِينَا لَهُ حَيَاوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَاهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۖ فَإِذَا قُرَاتُ ٱلْقُرُوانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ الْيُسَالُهُ اسْلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوكُّلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا سُلَطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدُّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بَلِّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِّسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبيثُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله من كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ٤ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أُسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِينَ اللَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللَّهُ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْكَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابُواْ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ

يُومِنُونَ إبدال الهدرة (الموضعين) ممديم

> ٱلدُّنْيِ بالنقليل

الكافرين امالة فتحة الكاف والالف

وَأَبْصِلْ هِمْ إمالة فتحة الصاد والالف (20年) (5日本) (1)(2年) (1)(2年) (1)(2年) (1)(2年)

تُا<u>تِی</u> ابدال الهمزة

ياتيها إبدال الهمزة

وَلَقَد جُّماءَ هُمْ إدغام الدال في الجيم

رُزُقِحُمُ النفام

نِعُمْتُ

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجَكِدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَضَرَبَ اللَّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصِّنعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُّ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَيْلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رُزِقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَيْلًا طَيِّبًا وَٱشُكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٠) وَلَا تَقُولُواْلِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَلَمْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلُحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١١٠) شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيؤُوَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بِيِّنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُوَ أَعْلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (أُنَّالُ وَإِنْ عَافَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ أُولَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خُدُرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ مَّ وَلَا تَلْفُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله الله مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّعْسِنُونَ اللهِ

عَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ اَيَنْ لِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَيْ إِسْرَةِ مِلَ أَلَّا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا (أَ) ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدًامَّفَعُولًا أَنْ ثُمَّرُودُونَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ الْكُرِّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَنَفِيرًا الْ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَاْ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَا خِرَةِ لِيَسْتَثُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُ لُواْ الْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيسُتَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبْسِيرًا ﴿ ﴾

عَسَى رَثُكُوْ أَن يَرْحَمَكُوْ وَإِنْ عُدَيُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايِّنِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا اللَّ وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَيْرُهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُحْرِجُ لَهُ يُوْمُ ٱلْقِيامَةِ كِتُبَّا يَلْقَنَّهُ مَنشُورًا السُّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (اللهُ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُهَدِى لِنَفْسِةِ أَوْمَنْ ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَا ٓ أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِبِهَا فَفَسَقُواْفِبِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن ٱلْقُرُّونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ = خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

لِلْكِنْفِرِينَ إسالة فَتَحَة التاف والالف الكاف والالف البدال الهمزة يُومِنُونَ

فَأُوْلَيۡإِك

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نَرِيدُ ثُعَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهِنَّمَ يَصَلَّنْهَا مَذْمُومًا مَّذَّحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَاد ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لُمَا سَعِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيِّكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا (اللهُ كُلَّانُمِدُ هَاؤُلاَّءِ وَهَاؤُلاَّءِ مِنْ عَطَاءِ رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا اللَّهِ انْظُرْكِيفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا الله المُعَالِمَعُ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاًّ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّمُّمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبَّانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمُ أَعْلَرُ بِمَافِي نَفُو سِكُرُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأُونِينَ عَفُورًا (٥٠) وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِينَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا (٧٠)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١١٠ وَلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآةُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقَنُلُواۤ أَ أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقً فَنْ نَرْفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْتَاكِبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَمَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِّ إِنَّهُ.كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْتُولًا الله وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مَأْوِيلًا ﴿ وَ كَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلَّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا (اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغُ ٱلْجَالُ طُولًا (٧٣) كُلُّ ذَلِكُ كَانَ سَيْتُ عِندَرَيِكَ مَكْرُوهَا (١٦)

وَلَقَد إيدال الهمزة

نَا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مُلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّ بِٱلْمَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَاَّ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اللَّهُ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَعَالِمَهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعُولُ إِلَّى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله المُعْدَانِهُ وَتَعَلَيْ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِيرًا اللهُ تُسْيِحُ لَهُ ٱلسَّهُوتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِّهِ ، وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرَّةَ انَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا اللهُ مَعْنُ أَعْلَمُ بِعَايِسْتَمِعُونَ بِهِ وَإِذْ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَحُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ ٱنْظُرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلايسْتَطِيعُونَ سَ وَقَالُوٓ أَأْوِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّنَّا أَوِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا





المنام الثاء الثاء الثاء الثاء الثاء الثاء الثاء المنان الميم المنان الميم مع الإخفاء المنان الميم مع الإخفاء مع الإخفاء مع اللام مع اللام الميم المي

كَذَّب نيما ابنفام

الرويا إبدال الهمزة واوائم تقليل وشا

ء أسحك سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أَخْرَتَنِ، بالياء وساذ

أَذُهَب فُكَمن النظام الباء النظام

ور تجلك إسكان الجيم مع التلفلة

ٱلْبَحْر لِتَبْنَغُواْ لِنِفِلِمِ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْأَيْنَةِ إِلَّا أَن كَنَّبَ إِبَالُا وَلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهِأُومَانُرُسِلُ بِٱلْآيَكَتِ إِلَّا تَخُويفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةُ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَثُنَّوَ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كَبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَ فِي أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَّا قُكُرُ جَزَّاءً مُّوفُورًا ﴿ وَاسْتَفْرِزُ مِن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِيدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللهِ لَيُّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَامَّا نَجَّدُكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الله الْفَالْمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُفَرَثُمُ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهُ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ، بِيمِينِهِ، فَأُولَيِكَ يَقُرُهُ وِنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَلْذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةُۥ وَإِذَا لَّآتَغَنُّدُوكَ خَلِيلًا اللَّ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنُنكَ لَقَدُكِدتُّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ١٠٠ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (0) خلفك

إسكان السين

وَإِن كَادُواْ لَيُسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَجِدُ لِسُنَيْنَا تَحْوِيلًا ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَجُمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَّصِيرًا (٥٠) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ( ) وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآءً " وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا أَنْفَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَا بِجَانِيهِ إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَخُوسَا اللهُ قُلْكُ لَيْعُمُلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَنَرَبُّكُمْ أَعَلَمْ بِمِنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا اللهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكًا ١٠٠ وَلَبِن شِيثُنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِيلًا (٥٠)

لَهُ مِن زَبِكَ إِنَّ فَضَّلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرِّءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنَبُا نَقُرُوُّهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنَينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا أَنْ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

عَلَتك يَاتُواْ ياتون وَ لَقَد تَاتَى

خَبَتَ إِنْ نَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ خُرَانِ أَرْضَاؤُ إِذَجَّاءَ هُمْ إِذَجَّاءَ هُمْ فَقَالَ لَّهُ قَالَ لَقَدُ

الخهرياً ۳۰

فَهُو إسكان الهاء المُهمَّلَاء بالهاء وسلا مَاولُهُمُ إبدال الهدؤة

آره زا سهدالعرز الاملا کانسان کانسان مرکز موسی

هَدُوُلًا إِلَّا حذف الهدوة الأولى

آلُاخِرَة جِينَا ٱلْأَخِرَة جِينَا

دِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْمَدِّ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ رُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا مُّ أَمَّا وَنَهُمَ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خُبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿١٧﴾ جُرَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَٰلِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَكَتًا أَعِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُوَلَمْ يَرُوَّا أَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَيْ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مُ أَجَلًا لَّارَبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَنْتُ فَسَّكُلَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءً هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنِّ لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا اللَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ مَنَوُلاتِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكُ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ إِنَّ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزُّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُا لَأَخِرَةِ جِنْنَا بِكُرْ لَفِيفًا اللهِ

وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلٌ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرا ﴿ الْ وَقُرْءَ انَّا فَرَقَنَّهُ لِنَقَرْآهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَّتِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿ اللَّ قُلْ عَامِنُواْ بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُسُّلَى عَلَيْهِ يَخِرُُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ إِنَّ الْوَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالُمَفْعُولًا (٥٠٠) وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَتَّكُونَ وَنَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤ (١٠٠) قُلُ الدَّعُوا اللَّهَ أَو الدَّعُواْ الرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهُر بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ. شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لُّهُ. وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا السَّ مَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَ فَيْحًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّذُنْهُ وَيُبَشِّرَا لَمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ١٠ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَيُمَاذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱلِّفَكَ ذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ

تُومِنُواْ إبدال المعددة العِلْم مِن العَلْم مِن

قُلُّ ضم اللام

TE STEE

أوُ ضم الواد المحسنين بالتقليل

عوجاً فيعاً وسلا: بلا سكت مع الإخفاء



باسًا بدال الهدوه المُومِنِينَ

بدال الهمزة

ٱلْكَهْف فَقَالُوا

مَّا لَمْمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبْآبِهِ أَكْبُرَتْ كَلِمَةٌ تَغَرُّجُ مِنْ أَفُوا هِمِهُمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٠ فَلَعَلُّكَ بَحِيُّ نَفْسَكَ عَلَىٓءَ اتَّنْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُو هُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْلِينَا عَجِبًا (١) إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُّ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (اللهُ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أُمَدًا اللَّ خَنْ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١٠ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ عِ إِلَاهَ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (اللهُ هَنَوُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلُمْ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ

وَإِذِ آعْتَزُ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُ اللَّهَ ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّعُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَوُرُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِئتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٧٥ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِنْتُمْ فَابْعَثُوَّا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ حُمْ أَحَدًا اللَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبَكُا اللَّهُ

فَ<mark>اوُدِ أَ</mark> إبدال الهدزة يَنشُر لَّكُوُّ الفادة

الغ المهريا

وَشَرِي وشا أباله وسلاً وجهان المنتز أوركم منديد الزاي اسكان اتها. المنا. وسلا المنا. وسلا الما الميات الما المالية

أعلم بيم أعلم بيم بعان البيم مع الإنفاء

إسكان الراء وتفخيمها

فليا يوك الدال الساء أَعْلَم بِهِمْ إسكان الليم مع الإخفاء

> رَّيِّنَ فتح الباء

أَعْلَمُ بِعِدِّتِهِم إستان اليم مع الإخفاء

بہدین بالیا، وصلا

أُعْلَم بِمَا إسكان اليم مع الإخفاء

مُبَدِّل لِکلِمَایتهِ،

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓ أَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل زَنِي أَعْلُمُ بِعِدْتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَادِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا اللَّ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى آَن يَهِدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا الله وليد والم والمنافية على مائة سينين والرداد والسَّعا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِهُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَا وَاستَ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ، وَأُسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عِلَا اللهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠٠

وَآصِيرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً أَنَّ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيُّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْلُهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٣ إِذَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيِّكَ لَمُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَ لِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأُرْآبِاكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (الله فَ وَأَضْرِبْ لْمُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ كَا اللَّهُ كُلْتًا ٱلْجُنَّلَيْنِ ءَالْتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا اللَّ وَكَاكَ لَهُ. ثُعَرُّ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّا

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُ أَن بَيدَ هَذِهِ a أَبِدُا الص وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٢) قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ١ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ۚ أُقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّ فَعَسَىٰ رَفِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّئِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْيُصِبِحَ مَا قُهاعَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوْأُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتَةُ يَنَصُرُ ونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنكِصِرًا ﴿ إِنَّ هُنَا لِكَ ٱلْوَكْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَاوَ خَيْرٌ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَأَضْرِبَ هُمُ مَّثُلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآيَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا (0)

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدِّنْيَ ۖ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا (الله ووصعَ ٱلْكِنَابُ فَأَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْتِلُنَّنَا مَالِ هَنَذَا ٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينَ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِهِ عَ أَفَنَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴾ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا (٥) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمْ مَوْبِقًا (أَنَّ وَرَّ الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّ

الدُّنيا بالتعليل البادة ميل الدون وشتح البادة ميل شمم اللام ومنا أوجهان ويسلا أوجهان النيا أو الإسالة إلى المناع أو الإسالة المناع أو المناع أو الإسالة المناع أو المناع

(80) (80) (80)

فررى وطازامانه وسلا وجهان النح أو الإمالة أمر ريد ٱلْعَذَابِبُّل ٱلْقُرِئ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا (0) وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَمْ اسْنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِمِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓ أَءَايَتِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوا (٥٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَتِ رَبِّهِ عِفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يِدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَإِن مَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبُدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابِ مِل لَهُم مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَوْمِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَنَاهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا الله فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذُ سَبِيلٌ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا (١١)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَسِّئُهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبَا اللهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُ. وَأَتَّخَذَ سَبِيلُهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللَّ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا (اللهُ فَوَجَدَاعَبُدُامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنُهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا مُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا (فَ ) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا اللَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٠) وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ يَحُطْ بِهِ عَنْبُرًا (١٠) قَالَ سَتَجِدُني إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى آُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧) فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرِقَهَ أَقَالَ أَخُرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١١٠ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٠) قَالَ لَا ثُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِنْتَ شَيْئًا تُكُرًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

نَاخُذُ

تَاوِيلُ

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنِيْتُكَ بِنَأُولِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاتَ تَعْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ مِن ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (٥٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ حُسْنَا ﴿ أَمَّا مَا مَنْ ظُلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ مُثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ ع فَيُعَذِّ بُدُر عَذَا بَانُّكُوا ﴿ ١٧ } وَأَمَّامَنَ عَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ, حَزَاءً لْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١١٠ أَثْمَ أَنْبُعُ سَبَبًا ١١٠ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كَذَلِك وَقَدْأُحطنابِمالَدَيْهِ خُبْرًا ١١٠ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًّا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ أَلْسَدَّيْنِ وَجَدُمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ وَ الْوَاٰ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهُلِ بَعَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَعْفَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ سَدًّا النَّ قَالَ مَامَكِّنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بِنَّكَ وَيَسْهُمْ رَدْمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّى إِذَاسًا وَي بَيْنَ الصَّدُفِينِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ فَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (1) فَمَا ٱسْطَنْ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبَ الْ١٧)

15 CO

دَڪَّا تفوين التاف يون مدر: لِلْكِلْغِرِينَ

بمانة فنحة الكاف والألد م دو في فتح الباء

أَوْلِيَاءَ إِنَّا سوره الهدرد الثالية

لِلْكِهُ فِرِينَ نُولًا الله الله الله الله مراجعة

ٱلدُّنْيا بالتنبال

محسبون محسبون عدر السي

جهنم يما إسكان المم مع الإخلياء

هُزُوًّا

جيناً إبدال الهمزة

قَالَ هَنَذَارَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعُدُرَيِّي جَعَلَهُ, دَكُّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًا (١٠) ﴿ وَتَرَكَّنا بِعَضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فِيَعَنْهُمْ جَمَعًا اللهِ وَعَرَضْنَاجَهُمْ يُومِيدِ لِلْكُنْفِرِينَ عَرْضًا اللهُ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ إِنَّ الْفَحْسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنْخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَا ۚ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِينَ نُزُلًا الْ الْمُ الْمُلْنَيِّكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا الرِّن اللَّهُ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَّوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ أَوْلَتِهِ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، غَيِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنًا الصَّاذَالِكَ جَزَّاؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُ وَاءايني وَرُسُلِي هُزُوا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ إِنَّ خَالِدِينَ فَهَالَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ( اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّ لْنَفِدَٱلْبِحْرُ قَبْلَأَن نَنفَدَكُلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْجِنَا بِمِثْلِهِ عِمَدُدًا ﴿ الْأَنْ الْقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّتْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِيِّلُهُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعَمَلُ عَمَلًا صَيْلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إَحْدَ



كُذُلك قُالَ

يُنيَحِينَ خُذِ ٱلْكِتَنَبِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزُكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا اللَّهُ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدُ وَيَوْمُ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ أَنتَبَذَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا (١) فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَلُ لَهَابَشَرُاسُويَّا ﴿ اللَّهَ اللَّهِ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّمْ مُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَ آ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا اللهُ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اللَّ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنُ وَلِنجْعَلَهُ: عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا أَوْكَاكَ أَمْراً مَقْضِيًا ١٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتَ به عَكَانَا قَصِيًّا (١٠) فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْدَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللَّهُ فَنَادَ نِهَا مِن مِّخْهَا أَلَّا تَحْزَنِي فَدْجَعَلَ رُبُّكِ مِّخْنَكِ سَرِيًّا (اللهُ وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَافَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا (١) فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُواْ يَكُرْيَكُ لَقَدْ حِنْتِ شَيْكًا فَرِيًّا (٧) يَكَأُخْتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمْكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اللهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ وَاتَىٰ فَي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَني نِيتًا اللهِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلُوةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللَّ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا الآسَ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبْ إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ آ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠٠

م اند

وَأَنذِ رَهُمْ يُوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَا عَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ لِلْيَنَا يُرْجَعُونَ اللهُ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَّبِيًّا اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا اللَّ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ يَ كَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَنَا مُزَهِيمُ لَهِ نَلْمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ رَكَانَ بِي حَفِيًّا اللَّا وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا اللهِ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (1) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا الْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ رَكَانَ مُعْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ١٠٠٠

ونك ينكمن جانب الطور الأيمن وقربنه نجيا رَّحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ بَيْنَا (٥) وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا بَيْنَا ( وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبَالصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئنبِ إِدْرِينَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا ( ) وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ( ٥٠) أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمٌ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْرَةِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبِيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايُنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُواْسُجَدًا وَثُكِيًا ١ (٥٥) ﴿ فَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ٥٠ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلا يُظ لَمُونَ شَيْعًا اللهُ جَنَّنتِ عَدْنِ اللَّهِ وَعَدَ الرَّحْنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْنِيًا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالْغُوَّا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَانَنَزُّلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِكَ لَهُ مَابَ يْنَ أَيْدِينَا وَمَاخُلُفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رو رو يدخلون سم الباء

مَانِيًا ابدال الهمزة

> بِأُمْر رُّيِكَ

وَاصْطَبِر لِعِبْنَدَتِه الدغام أَدُذَا الثانية مع الإدغال الإدغال

مُتُ مَتَ المِم مُتَ المِم المُم ال

عُنِيًّا نع العِي

أَعْلَم بِالَّذِينَ اسكان الليم مع الإخفاء

صُلِيًّا خواصاد وأحسن نَّدِيًّا

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رسَمِيًّا اللهِ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَهِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلَا يَدْ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حُولَ جَهَنَّمُ حِثِيًّا ١١ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ ثُلُّ أَمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمْ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِتًا اللهِ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمُّ نُنَّجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِيًّا اللهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْءَ ايَنتُنَا بِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَكُنَّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ٣٠ } وَكُرْ أَهْلَكْنَا قَبِلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا أَحَقَّ إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونِ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَىُّ وَٱلْبَقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا الله

٧٧)أطلع أَلْغَيْبُ أمِ أَتَّخَذَعِنذَ ألرَّ حَنْنِ عَهَدًا ١٧٧) كُلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا الْ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا اللَّهِ وَأُتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ١١ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ ١ ﴾ أَلُوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَزًا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ١١٥ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَّالُ الْ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندُ ٱلرَّحْمَن عَهَدًا ﴿ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا ﴿ اللَّهِ لَقَدْ مُ شَيْعًا إِذًا ﴿ ١٠ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ رُّضُ وَيَغِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَنْ دَعُواْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا الله وَمَا يَنْهُ عَي للرِّحْمَانِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا (الله إن كُلُّمَن فِي إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَن عَبْدًا أَنَّ لَقَدًا. كُلَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فَرْدً

وَقَال لَّا وَنَيْنَ النَّام

ويائينا

ٱلْكِلْفِرِينَ إبالة فتحة الكاف والالف

لَّقَد جِيمُمُّ إدغام وإبدال

مُعَطِّرُنُ نون ساكنة مخفاة بدل التاء وطاء مخففة مكسورة لصَّلْلِحُنت شَيَجْعَل لَّدُمُ الْمُعْ الْمُعْلِمِ

لِنَشْقِىٰ يَخْشِىٰ أَسْتَوِىٰ لَلْمُسْنِیٰ مُوسِیٰ مالنتشال

اَلْعُلِی وَاَخْفِی هُدی بالنقلیل وهشا

الحين في المستون المس

طبه النبرين ربه البناد ربه المائة وقال المنام المن

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَ ٱلرَّحْنَ وُدًّا (١٠٠٠) فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُندِرَبِهِ عَوْمًا لَّذًا الله وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يَجُسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١٠ واللَّه الرَّحْمَرُ الرِّحِيهِ (١) مَآأَنزُ لْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ (١) إِلَّالْذَكِرَةُ لِّمَن يَحْشَىٰ إِنَّ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْعَلَى (اللَّهُ لرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ (٥) لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ ٱلثِّرَىٰ اللَّهِ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ رِيعَلَمُ ٱلسِّرِّ وَأَخْفَى ١ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأُسْمَاءُ لَكْسَنَى إِنَّ وَهُلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأُهْلِهِ آمَكُنُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّيءَانِيكُمْ مِنْهَابِقَبُسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دُى ﴿ ثَا فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِي يَنْمُوسَيَّ اللَّا إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ﴿ اللَّهِ الْمُقَدِّسِ طُوَّى

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١٠ إِنِّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُ فِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِلإِحْرِيِّ اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَّةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلْكَ يِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَأَعَلَمُهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ نَ قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرِتَهَا ٱلْأُولَى الْ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (1) النُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ١٠٠ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْغَىٰ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ اللَّهِ كَا لَيْ أَمْرِي ﴿ اللَّهِ وَٱحْلُلْ عُقْدَةَ مَن (٧) يَفْقَهُواْقُولِي (١) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنْ أَهْلِي (١) هَرُونَ تَ ٱشْدُدْ بِهِ الزَّرِي اللَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللَّ كُنْسَيِحِكُ الله إنك كنت بنابصيرًا (ص) قَالَ قَدْ

تو چی

ألمهيئ وتولي ر وه و ماخذه فَانِيَاهُ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِكَ مَا فُوحَى (٣) أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمَدِ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمُم إِلْسَاحِلِ مِأْخُذُهُ عَدُو لِلْ وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَّ اللَّهُ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَي نَقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُّ وَقَالَتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْفَهِ وَفَانَاكَ فُنُونًا \* فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَمُوسَىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (اللهُ أَذْهَبُ أَنتَ وَأُخُوكَ بِتَايِنتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي (اللهِ اللهُ وَمُونَ إِنَّهُ طَعَي (اللهُ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَهُ فَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ فَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا غَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَي اللَّهِ عَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَكُ اللهُ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأُرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعُذِّبُهُمْ قَدْ حِنْنَكَ بِعَايَةِ مِن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدُكُ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّب وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمُا يَمُوسَىٰ اللَّهُ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَمُّ هَدَىٰ (٥) قَالَ فَمَا بَالْ الْقُرُونِ ٱلْأُولِي (١٠)

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِي فِي كِتنبِ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِءَ أَزُو كَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعُ مَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٥٥ هِمِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيْ ( فَأَوْ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايْلِيَنَا كُلُّهَا فَكُذَّب وَأَبِي ١٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَا أَنِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ، فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ,نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمُّ أَنَّى اللهُ عَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُرُ بِعَذَابً وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ إِنَّ فَنَنَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللَّهِ اَلْوَا إِنْ هَلَاٰ إِنْ لَسَاجِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي (١٣) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتَنْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمُ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُ اللَّهُ

مِهَادًا عسرائيم وفتع الهاء والف بعدها جُعَل لَكُمُ

نين الحين زيا ۳۲

ايتوا وصلاً إبدال الهمزة ألفاً ألدُّنيا يَحِين

قَالُواُ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوِّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿ ﴿ وَالَّهُ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ اللهُ فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُوسَىٰ اللهُ قُلْنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفِ مَاصَنَعُوٓٱ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّىٰ ﴿ ثَا فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ شُجِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٧ ۖ قَالَ عَامَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيدُرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُ قَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشُدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اللَّ قَالُواْ لَن نُوْثِرُكَ عَلَى مَاجَآءَ نَاسِ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَيّا فَٱفْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا لَا اللَّهِ إِنَّاءَامَنَا بريِّنَا لِيغَفِر لَنَا خَطَيْنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُوٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى اللَّهِ اللَّهُ مَعْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِينَ اللَّ اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ عُوْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّنلِحَنتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلَىٰ (٧٠) جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَى اللَّهُ اللَّهِ عَز وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمَّ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَخَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١٧١) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَحِ مَاغَشِيهُمْ الله وَأَصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللهُ يَنبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنِعَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ مُوى اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ اللهِ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا قَالُ يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفُتُم مَوْعِدِي (٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِعَلَكِنَا وَلَكِنَا مِمْلَكَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ اللَّهِ السَّامِيُّ اللَّ

هوي آهْتَدِي

مر موسىی بالثقلیل (الموضعین)

قَال لَمُ مُ

تُلَيِّعَنِ. بالياء وصلاً

تَاخُذُ إبدال الهمزة

براسيي إبدال الهمزة وفتع الياء

فَنَبَد تُها النفام

فَأَذْهَب فَإِنَّ إدغام الباء إدغام الباء

تَقُول لَّلا

مُخْلِفَهُ. کسراللام

هُو وَّسِيعَ النفام

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي اللهِ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدُقَالَ لَمُمْ هَنْرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴿ فَاللَّوْا لَن نَّبْرُحَ عَلَيْهِ عَكِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّ اللَّهُ عَنَّهِ عَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ﴿ وَالْ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَدْتُهُا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَكَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن خُلْفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ هُ رُثُمَّ لَنَنسِفَتَ هُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنَهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ، يَحْمِلُ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا اللهُ يَتَخَلَفْتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللهِ يَوْمَ بِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا الله يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

P19

فَنْعَلَى اللَّهُ الْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْهَا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ إِنْ السُجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لِّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى السَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ السَّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَقُواْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنَ قَالَ يَكَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَكِي اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْحَنَّةِ وَعَصَى عَادُمُ رَبَّهُ فَعُوى (اللَّا) ٱجْنَبُكُهُ رَبُّكُمُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْلِينَ فَمَن ٱتَّبِع هُدَاى فَلا يَضِ لَّ وَلا يَشْقِي الرَّالَ وَمَنْ أَعْرِضُ عَن عُرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ لِمُحَشِّرَتِنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

قَالَ كَتَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِينَمْ أَوَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيْ (اللهُ وَكَتَالِكَ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِدَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيَ اللهِ اللهُ مَا مُدِ لَكُمْ كُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأَوْلِي ٱلنُّحَىٰ اللَّهِ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمِّى اللَّ فَأَصْبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ آ ۖ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (الله وَأُمُرُّ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَيرُ عَلَيْهَ لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا مَنْ نُرُفُكُ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَا أُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّدِلَّ وَخَنْزَى اللهِ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱلْمَتَدَىٰ اللَّهِ

اًلنَّجُوي بانتظيل وقفا

يانيهم أفتاتون فلياننا يُومِمنون ياكُلُون

فُل رَّ لِيَّ ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الواء وصلاً

وهو اسكان الهاء المأتذ ابنائة يُوسِحي المدال النون باء والتح

ابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةِ مُعْرِضُونَ رمِّن رَّبِّهِ مِ مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يلَّعَبُونَ اللهِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُثَّلُّكُمُّ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ اللهِ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ بَلْ قَالُوٓ ٱلْصَعْدَثُ ٱحْلَىمِ بَلِ ٱفۡتَرَٰىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِرُ فَلۡيَأۡنِنَا بِثَايَةِ كَمَآ أُرۡسِلَٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهِ أَأْفَهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَآ أَرْسَلُنَا قَبْلُك إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَّنُكُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُهُ لَاتَعَلَمُونَ ٧٠ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١ أُمُّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدْأُنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَنَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ

كُانْت ظُّالِمَةُ إِنفَامُ النَّاءُ فِالشَّاءُ إِبدال الهِمزة إبدال الهِمزة إبدال الهِمزة إبدال الهِمزة

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنْشَأْنَا بَعْدُهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَا أَحَسُواْ بِأَسْنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُفُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعُلُونَ اللهُ قَالُواْ يَوْيِلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ اللهَ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ ١٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْخَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ السَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسْبَحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ لَا يُسْتَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠ أُمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْحَدُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بِلَأَ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللهِ

مرجى

الم كو حلى إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها

يعُلَم مَّا

إِنِّ فتع الباء

ه ه ر پومنون ابدال الهمزد

وُهُوَ إسكان الياء

ه ما مت ضم الميم وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ٥٠ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَّ أَسُبُحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونِ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله عَنْ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ عَلَالِكَ تَحْزِيهِ جَهَنَّمُّ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ أُولَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنْقَناهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَجَعَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالَمُهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَعْفُوظً أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ الم وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارِ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاجِعَلْنَا لِبِشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَايِن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ ثَا كُلُّ نَفْسٍ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنِفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعَجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُ مَ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِم ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠ وَلَقَادِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ-يَسْنَهْزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمْ عَن فِكِ رَبِيهِ مُعْرِضُون اللهُ أُمْ لَمُنَّمُ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُؤُلاءَ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلا يُرَونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللَّهِ

رءالئ

الدُّعَاءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية

> م موسى بالتقليل

قَال لَأْبِيهِ النقام قَال لَقَدُّ النقام أجيتناً

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلِنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفِّي بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدُ ءَاتِينَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآةُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (0) وَهَلَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنزَلَنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَلَاهِ التَّمَاشِلُ ٱلَّتَى أَنتُمْ لَمَا عَكِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اعْدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ شَبِينٍ ( الله عَالُوا الله عَلَيْ الله عَالُوا الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ أَجِنْتُنَا بِٱلْحَيْقَ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ فَ قَالَ بَل زَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنهدِينَ اللهِ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَعَكُم بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِّمُمَّ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَدَابِ الهَيِّنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَا بِعَالِمَتِنَا يَتِإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَشَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُهُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُّلاَءِ يَنطِقُونَ ١٠٠ قَالَ أُفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمُّ شَيُّ اولًا يَضُرُّكُمُ إِنَّ أَنِّ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَنَارُكُونِي بَرْدَاوَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ اللهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴾ وَنَجَيْنَا وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ، إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

يُقَاللَّهُ إدعام فَاتُوا إبدال الهمزة عَالمَان تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُفِّ لَكُوْ كسر الناء بدون التقوين أَيْمَةُ سهيل الهمزة الثانية

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرُتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَنَعَيَّنُهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّتِيثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمُ سَوْعِ فَنْسِقِينَ اللهُ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّبْلِحِينَ (٧٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَجَّيْنَــُهُ وَأَهْ لَهُ وَمِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَدَاوُردَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ نَفَهُمُنْهُا سُلَيْمُن وكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ اللهِ وَعَلَّمْنَكُ مُنْعَكَةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ اللهِ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

ي خصيت كم بالياء بدل التاء

باسِ كُمْ إبدال الهدؤة





وَذِكَرِئُ إمالة فتحة الزاء والألف

المُومِنِينَ إبدال الهنزة

ورزگريّاًءَ إذ زاد همزد مفتوحة معالم

کیچین مالنظاما

كافنفخنكا فيهكا مِن رُّو-نَا ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَ مُكُم أُمَّةً وَرِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ مَ اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُفُوانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَانِبُونِ اللَّهِ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْبِ أَهْلَكُننْهَا أَنْهُمْ لايرَجِعُونَ ١٠٠ حَقَّى إِذَا فَيْحَتَ عُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يُنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا النالِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعٌ بُدُونَ مِن دُونِ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ لَوْ كَانَ كُلُّ فَهَا خَلِدُونَ (1) ازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

وهو إسكان الهاء مومن إبدال الهمزة ياجُوجُ

ياجوج وماجوج

هَلُوُّلَآءِ هَالِهَاةُ إبدال الهمزة الثانية باء

الحسين

> حسيسها وهم في ما أشتهت أنفس خَلِدُونَ إِنَّ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنْلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يُؤمَّ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّحِلِّ لِلْكُتُبُّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلِّقِ نُعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّداحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَدْ الْبَلَاغَا لِقَوْمِ عَلَيدِينَ إِنَّ وَمَآأَرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله عَلَ إِنَّ عَالُوحَيْ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ ۗ وَحِدُّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللهُ فَإِن تُولِّواْ فَقُلْءَاذَننُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ الله وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ رَفِتْ نَةُ لَّكُمْ وَمَنْكُمْ إِلَى حِينِ (١١) قَلَّ كُر بِٱلْحَقُّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ

لِلْکِتَابِ
کسر الکاف
وفتح التاء وزاد
الفا بعدها
حلى الإفراد
بلكانكا

ادغام ما الخام ما الخام ما الخام ما الخام وحدف الألف مع إدغام وحدف اللام وحدث اللام وحداً اللام وحداً

اَلْسَاعَة شَّى مِجْ انظام

وترى

وقفا إمانة وصلاً وجهان الفتح أو الإمالة (الموضعين)

ایاس شگری ابناری بشگری

بمالة لِنْسُبِيِّن لَّنْسُبِيِّن لَّنْكُمْ

الْأَرْحامِمًا بيفام

ذُهُم آهُ إِلَى وجهان الإبدال الهمارة الهمارة

اليمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيلها

الْعُمُر لِكَيْلًا العلم

يَعْلَم مِنَ

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللّلْمُلْلِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ النَّ يُومَ تَرُونَهَا تَذَْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا مَظِيمٌ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتٍ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسُ الرَّضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتٍ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسُ سُكُنْرَى وَمَا هُم بِسُكُنْرَى وَلَاكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَسَّبِعُ كُلَّ

شَيْطُكُ مِن مَرِيدِ اللَّهُ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ

وَيَهِدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ثَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ

ريبٍ مِن البعثِ فَإِنَا خَلَقَتْ هُمْ مِن تُرابِ ثُم مِن نَطَفَهِ تُم مِن نَطَفَهِ تُم مِن نَطَفَهِ تُم مِنْ عَلَقَةِ وُغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وُغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وُغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ

وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَثَ آءُ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ أُخَّرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَ

وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَ يُلاَ يَعْلَمُ مِنْ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْج بَهِيج ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ ويُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدُى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ اللَّ ثَانِي عِطْفِهِ عِلِيْضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّاعِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابِهُ, خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِدْ وَإِنْ أَصَابِنَّهُ فِئْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (أ) يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٠ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِلِ عَلِيْسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْسُ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ (اللهُ مَن كَان يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ فَلْكَمْدُد بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُدْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ

والأخرة ذَّ الِكَ

والتصارئ إمالة فتحة الراء والالف

بار إمالة هنحة النون والألف



ره وسيهم کسراليم

ٱلصَّكِلِحُلَّ جَّنَّلْتِ النقام وَلُولُولُواْ

وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايِكَ بِيَنْكِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينِ وَٱلتَّصَرَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يستَجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ١ ١٠ ١ ﴿ هَلَا إِن خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُوا فِي رَبِّمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ أَلِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُومِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِرٌ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (الله الله الله الله الله الله الله المنافع ال جَنَّلتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَكِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمُسْجِدِ اللهِ وَالْمُسْدِونَ عَن سَكِيلِ ٱللهِ وَالْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بُوَأْنَا لِإِبْرُهِيءَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُشْرِكِ إِن شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِرَ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ اللهُ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَظُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَعِندَرَبِةٍ وَأَحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَّالَىٰ عَلَيْكُمْ أَفْ أَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ إِن وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ اللَّ

آلعنكف

تَقُوى

وجبت وجبت جنوبها إدغام النا،

ٱلنَّقُويٰ بالنقابل

يكُ فَع عَنِ فتح الباء وإسكان الدال دون ألف وفتح الفاء ثم إدغام



حُنَفَآةً لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عُومَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَكَأْنُمَا خُرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُومِ ٱلْقُلُوبِ اللُّهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَيُّ فَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ وَٱلْبُدُت جَعَلْنَاهَا لَكُر مِن شَعَيْدٍ ٱللَّهِ لَكُور فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَارِّكُذَلِكَ سَخَرْتُهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَلَالِكَ سَخَّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ١٠٠٠

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّ تَلُونِ إِلَّا تُهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُلِّمَتْ صَوَيِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيْنَصُرُكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقُوعَتُ عَنِيرُ اللَّهِ اللَّذِينَ إِن مَّكُنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمْوُرِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَتَمُودُ اللهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ الله وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهَ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠ أَفَالُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (اللهُ اللهُ ا

رَيِّك كَأَلْف النفام

بر رکاین الوف علی

وهمي

أُخَذُتُها إدغام الذال إدغام الذال

مع حرين دون ألف بعد العين وتشديد الجيم

فيومنوا إبدال الهمزة تأنيهم إبدال الهمزة

يانيهم إبدال الهنزة

وَيَسْتَغَجْلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِبَّ يَوْمًا عِندُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ لَا اللَّهِ وَحَ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ( فَلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ الْ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ٓ ءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أُولَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم ( ) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّا إِذَا تَمَثَّى ٱلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنَيْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) لِّيجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمَّ وَإِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ ( وَ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ سْتَقِيمِ ( وَ ) وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِومِنْ فُحَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٠٠

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَكُمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ كَذُّبُواْبِ الْكِينَا فَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُو إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴿ لَٰ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَلَا يَرْضُونَ أُولِنَّ ٱللَّهُ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَٰ لِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِعِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِي نَصْرَتُ أُللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَعَفُوُّ عَنفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهُ يُولِحُ ٱلَّيْ لَيْ ٱلتَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ أُ (١١) ذَالِكَ بِأَنِ أَللهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَرْبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ (اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُ تَكَرَأُكِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْفَنِي ٱلْحَصِيدُ (اللهِ

يْرِتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرُ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ يَجِّرِي فِي ٱلْبَحْرِ كُ ٱلسَّحَآءَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّجِيـمُ اللَّهِ كَالَّهِ وَلَهُ وَالَّذِي أَحْيَاه مُكُمْ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ١ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَ لَىٰ هُدَى ثُمَّتَ قِيمِ ﴿ اللَّهُ لَكُ لَمَ لَىٰ هُدَى ثُمَّتَ قِيمٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ يَحْكُمُ مُ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ 🕅 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنزَلُ بِهِ عِسْلُطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَحُهُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿٧﴾ وَإِذَانُتُكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي ے کادوں نسطوں بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَأَقُلُ أَفَأُنَيِّتُكُم بِشَيِّ مِن ذَالِكُوْ النَّارُ وَعَدُهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمِّنِّي ٱلْمُصِيرُ ((٧٢))

يَتَأْتُهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلَّقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ. وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ (٣) مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَ عَنْ عَنْ إِنَّ ٱللَّهُ يُصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَتِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعَلَّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَمُ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمُ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١١)

يعًكُومًا



جِهادِه هُوَ الفام

بِٱللَّهُ هُوَ ادغام المُومِنُونَ المُومِنُونَ

قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ (١) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللهُ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأُمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُوْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَنْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ اللهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ ثُمَّ اللهُ تُرَا خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْنَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَ عَلَا تُبْعَثُونَ ١١٠ وَلَقَادُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّا

إمالة فتعة الراء والالف أنشأنه إبدال الهمزة القيدمة تُععَنّونَ

فأنشانا ابدال الهدرة الثانية (الموضيين) سيناء كسر السين تنبيت

قَال رَّبِّ النفام

جَا أُمْرُفاً حذف الهمزة الأولى

ڪُلِ

حذف التثوين وكسر اللام

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِهِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنشَأَنَا لَكُر بِهِ - جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُر مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ أُ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيُّرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ٣٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَلَا إِلَّا بَشُرُّ مِتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، حِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْبِهِ، حَتَّى حِينٍ أَنْ قَالَ رَبِّ أَنصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ اللهِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْدِينَا فَإِذَا جِئَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنَّوُرُ فَأَسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكَبَقَ عَلَيْهِ وَٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

أذهاذا

المحن لَّهُ وَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمِنْ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينِ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِين

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَنِزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيَئِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُمَّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُر مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلا لَنَّقُونَ ﴿ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِتْ لُكُرْ يَأْ كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُغْرَجُونَ (٣٥) ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (١٠) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجْلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا وَمَا نَعَنُّ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَايِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ ا فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ غُثَآةً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (اللهُ ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (اللهُ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أُجَلَهَا وَمَايَسْتَغِخُرُونَ ﴿٢٤ أُمُّ أَرْسُلْنَارُسُلْنَا تُتُّر كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمًا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ٥ إِلَى فِرْعَوْثَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ﴿ فَالْمَا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ إِنَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَاثُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَقَد عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ( الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاثُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوعِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَٱعْمَلُواْصَلِحً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ اللَّهِ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِر بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٥ نُسَامِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَمَهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا لَكُ مُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ إِلَّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ [6]

ه و ر يوتون بدال الهمزة

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕥 أُوْلَكِيكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ١٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدُيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَحْثُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْعُرُواْ ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِّنَا لَانْتَصَرُونَ اللَّ مَدَّكَانَتْ ءَايَدتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَلِهِكُو نَنكِصُونَ الله مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَامِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ ﴿ أَفَارُ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُمْ مَّالَوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلأُولِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْتَعِيفُواْ رَسُوهُمُ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبِلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقّ كَرِهُونَ اللهُ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خُرْجًا فَخُرَاجُ رُيِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ١٧ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ

يا*تِ* إبدال الهدد

و هُو

يُومِنُونَ الدال الدانة

رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ مَهُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِي أَنْشَأَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ (٣) وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُرُ فِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ثَلَّ مَا فَالْوَا مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونِ ١٠ قَالُوٓا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلُمَّا أَءِنَّا لَمَيْعُوثُونَ (٨٦) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَاسِ ٓ أَقُنَا هَلَذَا مِن قَبَّلُ إِنْ هَلَآ ٱ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلُ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ الله عَن رَّبُّ ٱلسَّكَوَتِ ٱلسَّاعِ وَرَبُّ ٱلْمَارِشِ ٱلْعَظِيم (٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفُلا نَنْقُونَ (٨٧) قُلُ مَنْ بِيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ ﴿٨﴾ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ

وَهُو

وَهُوَ اسكان الها، (كل المواضع) وَالنَّهَارِ

أدوذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتَنا ضم اليم

أُدهناً تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

الله حدف حرف الجر (اللام) وضم الهاء (الموضعين) بَلْ أَيَّنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ كَالَّغَا ذَاللَّهُ مِن وَلَدِ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ إِذًا لَّذَهَبَكُلَّ إِلَنْهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ أُسُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ (١٠) عَالِم ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَلَمُ لَا عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ﴿ وَ إِنَّ فَكَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعَنُ أَعَلُمْ بِمَايَصِ فُونَ (١٠) وَقُل رَّبِّ أُعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ (١٠) حَتَّى إِذَاجَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللَّهِ لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُّ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كُلِمَةً هُو قَآيِلُهُ آومِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا نُفِخ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بِيْنَهُمْ يَوْمَبِيدِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ فَمَن تُقُلُتُ مَوَازِينُهُ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ خَفَّتَ مَوَّزِيثُهُ وَفَأُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فِيجَ خَلِدُونَ اللهُ مَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فَهَا كَلِحُونَ

أعلم يما اسكان الميم مع الإخفاء مع الإخفاء أحد هم المعدد المياد عدف الميادة الأولى

قَال رَّبِّ

لَعَلِيَّ اللَّهُ

أُنسَاب يَّيْنَهُمَّ إِنفام



سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَاينَتِ بِيَنْنَتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأَنَّةَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَارَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآيِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَاتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاً فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنُ بِعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ الْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لِمَّمْ شُهُدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمْ أَرْبُعُ شَهَادَ تِي بِاللَّهِ إِنَّهُ أَلِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ال وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِّينِ ٧٠ وَيَدُّرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَ تِبِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَندِينِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ آلِه عَلَمْ آلِه عَلَمْ آلِهِ عَلَمْ آلِهِ عَلَمْ آلِهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ آل وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُو لَا تَحْدَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى ألمومنون كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ والمومنكث وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ مَ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُبِينٌ اللهُ لَوْلَا مُومِنينَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَهِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكُندِبُونَ اللهِ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُۥ بِٱلسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالْيُسَ لَكُم بِهِ،عِلْمُ ا وَتَحْسَبُونَهُ، هَيْنًا وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلَّم بَهِذَاسُبْحَنكَ هَذَابُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُهَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابٌ ٱلِيمُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ 🕚 وَلَوْلَا

محطوكت إسكان العلاء (الموضعين)

يا عرم إبدال الهمزة

ياتلِ إبدال الهمزا

يُوتُوا إبدال المدرة مرترور

ٱلْقُرِين بالتقليل

المومنكت إبدال الهمزة

ٱلدُّنيا بالنقليل

يُوفِينِم كسر اليم

أُللَّه تُمْوَ

تَستَانِسُواْ إبدال الهمزة

تشديد الذال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَكِنِّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَأَمْنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي ٱلقُرْبِي وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِينِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصَفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْفَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمِيذِ يُوَفِيهُ اللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ للَّحْبِيثَاتِ للَّ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّهُ ون مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ٧٠

فَإِنلَّمْ يَجِدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلاَئَدْ خُلُوهَاحَتَّى ثُوِّذَن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُّلُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَّمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ الْ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَى هِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَّكَىٰ لَمُرِّإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣) وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضَّضَنَ مِنْ أَبْصَـٰ رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ كَأُو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ ٲۊٳڂٝۅؘ*ؙڹۼ*ڹۜٲۉٮۘڹؿٳڂۅۢڹۼ؊ۘٲۏۘٮڹؾٲٞڂؘۅؙؾؚۿڹۜٲۉڹؚڛٙٳۧؠۿڹۜ أَوْ مَامَلُكُتْ أَيْمَنُهُمَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلُمِيْ مِنكُمْ وَٱلصَّيْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّ يَكُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَكِيمٌ اللَّهُ بِٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ وَٱلَّذِينَ يَبْلَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَنْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلِّهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدِّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثٌ الله وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَنتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبِّكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣) ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكِيشَكُوْةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبَدَرَ لَاشْرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يِكَادُزْنْهُايْضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَ نُّورٌ عَلَى نُورِّيَهُ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٣٠) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ هُرِيْسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْعُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

رِجَالٌ لَا نُلْهِمِمْ تِحَكَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُ اللَّ لِيَجْزِيبُهُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِهِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِكَآءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ، فَوَقَىنَهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ أَوْ كُظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لُجِّيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَهَا اللَّهُ ظُلُّمَاتُ الْعُضْهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا ٱلْخْرَجَ يَكَدُهُ. لَوْ يَكُدُ يُرْبُهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَيْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ١٠ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسْرَجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيُصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصَيرِ اللهُ

وألأصال يِجَالُ

يَشَاءُ إِنَّ يَثَآءُ إِلَىٰ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ فِي الْإِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمٌّ دَاتَبُةٍ مِن مَّآءٍ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبِعْ يَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ إِنَّ ٱلْقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَآ أُوْلَيَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ الْأَنْ وَإِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بِيَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (أَنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضُّ أَمِ ٱرْتَابُو ٓ أَمَّ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥٠٠ إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -لِيَحْكُرُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ٥٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ وَ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل "نُقْسِمُوٓأَطَاعَةُ مُعَرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِمَاتَعْمَلُونَ (٥٠

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلْرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبِكَ ثُمُ ٱلْمُبِيثُ ( ) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ النَّهُمُ مِّنْ اِعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْ الدُّونَنِي لَا يُشْرِكُونَ إِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِدِين فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِينْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلْغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثُلَاثُ مَرْتِ مِن مَيْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِ مِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَغْضِ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآينَتِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ (٥)

ألرسول مَنكُ

فَلْمِسْتُنْ فِوْلُ ابدال الهمزه استنذن

يَرْجُون نِكاحًا ادغام

تَاكُلُواُ إبدال الهمزة (الموضعين) وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكُمُا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُرَبُّ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيثٌ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمُ مَّأُو بُيُوتِ أُمَّهَا مِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَرِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أُوِّ صَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَعِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ مُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ مُ اللَّهُ لَكُمُ مُ اللَّهُ لَكُ

يستاذنوه تومنون أستاذؤك فَاذَن

TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE

لِلْعَاكِمِين نَّذِيرًا ينفام

وَخَلَقَكُلَ الله



اً فَتَرَيْكُ إمالة فشعة الراء والألف

فَقَد جَّاءُو إدغام الدال خالجيم

فُهْیَ اِسکان النیا.

ياڪُلُ إيدال الهمزة (الموضعين)

جَعَل لَّكَ

لَّكَ قُصُورًا النفام

كُذَب تِالسَّاعَة شَعِيرًا الفهما) وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ } وَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَاءُو ظُلْمًا وَزُورًا (الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَعِي تُمَّلَي عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱليِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواتِيْ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَدُّرِنَ نِيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظُّالِمُونِ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَنَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُولًا اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠٠ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أُلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَا مَّسْتُولًا اللهِ وَيُومَى يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ عَأَنتُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي مَنُولِا إِنَّ هُمْ مَن لُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا الله وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبُعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

ير ورو نكحسرهم بالنون بدل الناء

ا أنت مر ما أنت مر المعارة الثانية مع الإدخال

هَلؤُلاءِ أُمَّ إبدال الهمزة الثانية باء

يُستَطِيعُونَ بالياد بدل التاء

لَيكا كُلُونَ إبدال الهمزة الكتيكة قومي

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَادِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِاء مَّنفُورًا اللهُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيُّ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْكَتَبِكَةُ تَنزِيلًا اللهُ الْمُلْكُ يَوْمَبِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمُ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠ يَنَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ ۚ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (أَنَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ، فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِثْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٠) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِيكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُونِ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا أَذُهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَّدَّمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣) وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلْرَسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لُ وَكُلَّاتَ بَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا أَبُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا النَّ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا (أَنَّ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلا ٓ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا (اللهُ أَرَءَيْتُ مَن أَتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

الكافرين إمالة فتحة الكاف والإلف

ا رَبُّك قَدِيرًا

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَنْمَ بَلَ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٤٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلُّ وَلُوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُثْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لَنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُنُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالْا تُطِّعِ ٱلْكَ فَرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٥ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مِّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (00)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥) قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ-خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠ ١٠ سُبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا مُّفِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرُ أَوْأَرَادَ شُكُورًا (١٠) وَعِبَادُ ٱلرِّحْدَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَلِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَّا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقِّتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اللهُ

سَا أَن الهدة الهدة والمالة الهدة المالة الهدة الهدة الهدة الهدة الهدة الهدة الهدة الهدة الهدة المالة ال



وهو إسكان الهاء

يَقْتِرُواْ عسراتنا، ذَالِك

قُوامًا النفام في الم تصر الهاء دون صلة)

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهاءَ اخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَلَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ( الله إلا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنُوبٌ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ أَبًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّهْ مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَدِّ يَخِيرُ وَأَعَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا الله وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيِّلْنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللهِ أُوْلَيِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَعَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ وَاللَّهِ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّ قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَآ وَكُمُّ مَ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللهُ

وَذُرِيَّ لِمُنا حنفالانف (على الإفراد) لمستر ال يَلْكَءَ إِنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ الْمُ لِعَلَّكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ آ إِن نَّشَأُ نُنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ الْ وَمَايِأْنِيم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ( ) فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِسَنْهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ ٱلْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَدْرُونَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ (١٠) قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاللِّينَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ اللَّهِ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ الله قَالَ أَلَوْ نُرُبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ الله وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

مُومِنِينَ (الموسعين) فَرُزِلُ المُكانِ الذون الثانية مخفاة الثانية مخفاة

اً لَسَمَاءِ وَالِيَّهُ إبدال الهمزة الثانية با:

> لهو استان الهاء موسى بالتقليل القليل شخ الياء

آلکیفرین بیانه یکانیمیم

نَسْيَاتِيهِمْ أيتِ أيتِ

برم إبدال الهمزة س

قَالرَّبِّ يَسُولرَّبِّ يَسُولرَّبِّ

> -ش إدغام

قَالِلِّمَنَّ قَالرَّيُّكُمْ قَال لَّين قَال لِلْمَلَإِ وَقِيلِ لِلنَّاسِ ٱلَّغَذَتَّ قامرون كَاتُوكَ

قَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا ٓ لِينَ ﴿ أَنَّ فَفَرَرِتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَيَلْكَ نِعْمَةُ تَمُّنَّهُا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَيْهِ بِلَ (١٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم مُّوقِينِنَ (1) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُمْ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (1) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكَجْنُونٌ ١٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٠) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ اللَّهُ قَالَ أُوَلُوْ حِنْثُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ يَ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَّعُ يَدُهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ لِلْمَلِا حَوْلُهُ وَإِنَّ هَلْاً لَسَاحِرُ عَلِيدٌ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمُدَابِينَ حَشِرِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَكَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ١٠ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ١٠٠

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَّةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ (١٠) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُواْمَا أَنتُم مُّلْقُونَ الله فَالْقُوَّا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْفَلِبُونَ اللَّ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الله عَالَمْ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَيجِدِينَ ( الله عَالَوْ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( الله عَالَمَ الله عَالَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَ رَبِّمُوسَىٰ وَهَارُونَ الْكُ قَالَءَامَنتُ مُ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفْطِعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ قَالُواْ لَاضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرُ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّآ أُوِّلُ ٱلْمُوْمِنِينَ الْ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ اللَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ كَشِرِينَ اللَّهُ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَشْرِذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَلِدُونَ الله المُعْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٧) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيدٍ (١٠) كَنْالِكَ وَأُوْرَثِنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ۞ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١١) قَالَ كَلَّدَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِّ فَأَنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَأَلطُودِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللهِ وَأَبْجِينَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِعِينَ اللهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ (أَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدٌّ وَمَا كَانَ أَكَثُرُهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْعُونَ اللهُ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللهُ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٤ قَالَ أَفْرَءَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ مُ الْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ فِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو مَهْ دِينِ (٨٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧) وَإِذَا مَرِضَهُ فَهُو يَشْفِينِ (٥) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ (١) وَالَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

وَأَجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثُقِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠٠ وَأَغْفِرِ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٠٠ وَلَا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ الله الله عَلَى الله عَمَالُ وَلَا بَنُونَ الله إِلَّا مِنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٥٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَحُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَلْ يَنضُرُونَكُمُ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ اللَّ وَجُنُودُ إِيلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْللُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ١٧ ۚ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَمَآ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَيْفِعِينَ اللَّهَ وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمٍ اللَّهِ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (أَنَّ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمِّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَمِينُ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآأَسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَا تَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللهُ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ الله

لَهْوَ قَال لَّهُمُ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٠) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الس قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ السَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ الْأَلْ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِينِ وَمَن مَّعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ اللهُ شُمَّأَغُرَقُنَا بَعُدُٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَفُّومَاكَاتَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّ كُذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُأَ لَانَتَقُونَ السَّ إِنِي لَكُوْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٠) فَأَنَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦١) وَمَآأَسَّتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّا لِللَّهُ وَأَلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّالَاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ ال وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ اللَّ أَمَدُّكُم بِأَنْعَلِمٍ وَبَنِينَ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله الله الله الله الله عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الله

إنيّ

إِنْ هَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ السُّ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ السُّ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مِّ فُومِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهُ إِذْ قَالَ لَمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلا نُنَقُونَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي فِجَنَّنْتِ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيتٌ السَّ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلْرِهِينَ النَّا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (أَنْ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ (٥٠٠) مَا أَنتَ إِلَّا بَثُرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ ال هَلِذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٥٠٠ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٠٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَندِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِمَةً وَمَا كَانَ أَحْ تَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

إسكان الهاء

قَال هُمَّمُ إدغام (الموضعين)

أَتَاتُونَ إبدال الهمزة

م مومنان إبدال الهمزة

> لَّهُوَ إسكانِ اليا،



بِٱلْقَسْطَاسِ ضم انفاف كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللهُ فَٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١١) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَلِيكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ إِلَّ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَ فِيكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبِ نَجِنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَنَجَّيْنَاهُ وَأُهْلَهُ وَأَجْعِينَ ﴿ ١٠٠ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّ أُمُّ دَمَّرْنَا ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذرين ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهِ وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٧ } وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالِّعَ بِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٧ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَثِيكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَكُمْ شُعَيْبُ أَلَانَتْقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِيانَ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَا تَبَّخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ

وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ اللهُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعَلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ السَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُونَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ مُلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بلِسَانٍ عَرَقِيَ مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١١ أَوَلَرَيكُن لَّهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَنِيِّ إِسْرَتِهِ يِلَ (١٧٧) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٨١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَنْمِينِ اللَّهِ كُنْزِلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ أَنْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ فَيَأْتِيهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَيَقُولُواْ هَلْ خَنْ مُنظِرُونَ إِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَنَّ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُ مْ سِنِينَ أَنْ ثُرَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ اللهِ

ذِكْرِئ إمالة فتحة الواروالألف

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ وَمَاۤ أَهَلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ ﴿ وَ ﴾ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ أَنَّ فَلَا نَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ اللَّهِ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِينَ أُمِّمَا تَعْمَلُونَ ١١٠ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١١٠ ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاحِدِينَ (٢١١) إِنَّهُ مُهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ هَلُ أُنْبِيثُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَانَزُلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ أَشِيرِ اللهِ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ اللهُ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَأَنتُصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْكُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِمُونَ (٣٠)

المُومِنِينَ إبدال الهنزة

> يرينك إمالة فتحة الراء والألف

إِنَّهُ هُو إِنْهُ هُو إِنْفَام

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْدِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُوانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ اللهُ هُدَى وَهُمْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ كَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئُلَقِّي ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١١٠ يَنْمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلِق عَصَاكُ فَلَمَّا رِّءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَسُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَذَيَّ ٱلْمُرْسِلُونَ ١٠٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلْ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ (١١) فَأَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ (١١)



ويستري إمالة إبدال الهمزة ويُوتون إبدال الهمزة يُومِنُونَ إبدال الهمزة يُومِنُونَ

بِالأخِرة زُيْنَا بدغام مُوسى بالنقليل بالنقليل فتح اليا.

بشماب کسر الباء دون تقوین

أَلْبَارِ بنانه يَكْمُوسِي

> ر الوسعير ر عاه

إمالة

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَأْ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ ٱلْفَصَٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ وَحُشِرَ المُلَتَّمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّلْيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (٧) حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمُنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِيمِينَ (١) وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَاّ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآ بِينَ اللَّهُ لَأُعُذِّبُنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بِحَنَّهُ وَالْكَالِيدُ اللَّهُ لَأَاذْ بِحَنَّهُ أَوْ لَيَا أَتِينِي بِشُلْطَانِ مُبِينٍ ١٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ء وَجِئْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ السَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَحْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ (اللهُ اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١ ١ ١ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَبِيكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتَ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كُرِيمٌ ۚ ۞ إِنَّهُۥ مِن سُكَيْمَانَ وَإِنَّهُ. بِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ( ) أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُّونِ مُسْلِمِينَ ( ) قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ (اللهُ قَالُواْ نَعَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ " قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْمِ مِهِدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ مِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ

وَرَيْنَ لَهُمْ وَيَعْلَمُ مَّا النفام يخفون يعلنون بالنون النا بالل

\$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1200 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000

W. Francisco

وَاتُونِي بَاسِ تَامُرِينَ السال العددة المُسَلَقُا

وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوأ ۲. تسهيلها

المَلَوُّا اَفْتُونِي الدال المدادة

الثانية واوأ مفتوحة

قِبَلَهُمُ ٱلْمَلَةُأ قَالَت فَضَلرَّبِي كَأْنَّهُ هُو وَأُويِينَا أليحأرين

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَـنْنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُمْ بَلْ أَنتُوبِهِدِيِّتِكُرُ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا أَبِينَهُ بِجُنُودِ لَا فِبَلَ لَمُهُم بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنَّهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴿٧٧ ۖ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرِيَّدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَهَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشَكُرُأَمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كُفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ أَنَّ قَالَ نَكُرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَا لِدِى أَمْرِتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَاجَآءَتْ قِيلَ أَهَنَكُذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوِّ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا كَانَت تَعَبُّدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ اللهُ عَن لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ, صَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ ۚ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ (0) قَالَ يَنقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسِّيَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغَفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَّ أَنتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهِ طِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَأُ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَندِقُونَ اللَّ وَمَكَرُواْ مَكَّرًا وَمَكُرُنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةُ أَبِمَا ظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (0) وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ } أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُدَ تُبْصِرُونَ ﴿ فَ ۗ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 🐠

مُعَك قَالَ آلْمَدينَة انَّا قال



ءَال لُّوطِ ادغام

> وَأَنزَل لَّكُم النفام

أدك من المهدرة الشائية مع الإدخال (كل المواضع)

وَجُعَل لَّهُا ادغام ریستج د ب

يَذُكُرُونَ بالياء بدل التاء وتشديد الذال

> هرهرم نشرا بنون وضم الشين

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواۤ أَخْرِجُوٓاْ عَالُواۤ أَخْرِجُوٓاْ عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللَّ فَأَنِعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ، قَدَّرْنَكُهَامِنَ ٱلْغَنبِينَ ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّظَرَّ فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَا لَكُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآء مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَايَقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَولَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَآ أَنْهَدُا وَجَعَلَ لَمَا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَعِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَ أَحْ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَعِكُمْ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَكِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ مَعَ ٱللهِ تَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

أَمَّن يَبَدَوُّ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرِنُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَوِكُ مُّ مَّ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مُنْكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَذَّرُكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَلِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓا أَوِذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنَّى هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللَّ قُلْ عَسَىٓ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٣٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكَثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧)

إدغام

لِلْمُومِنِينَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ بدال الساء وَهُوَ النّالالاء المُومِينَ الْمُومِينَ

> النا الخياريا 19

الدُّعَآءَ إِذَا سهيل الهجزة الثانية وسلا

اِنَّ مُكَاذِب يَعَايَنِيْنَا اِنْهُم الْيَّل آيَّل

ادعام عاموه مهزة وبعدها ألط (مد بدل) وضع الناء ثم واوسية

وتری وقفاابالة وسلا وجهان المنح أو الإمان

مراتب مراتب وراتب

وگھی إسکان العا.

وَإِنَّهُ الْمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِينَ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِينَ ﴿ مُ أَنْ مَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْعُمْبِي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَئِينَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللهِ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠٠٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ الله الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ اللهُ ٱلْمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلِّيلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخرينَ (٧٧) وَتَرَى ٱلْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَ السَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخِيرُ لِمِاتَفُ عَلُوك السَّ

مَن جَاءً بِٱلْحسنةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يُومِيذٍ عَامِنُونَ ا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تَجْزُون إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبِّ هَلَاهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتَلُوا الْقُرْءَانَّ فَمَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ إِنَّ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ أَنَّ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرُ ءَايَكِنِهِ عَنْعَرِ فُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللَّهُ طسَّمَ اللهُ عَالِكَ ءَايَثُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۖ أَنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِنِسَآءَ هُمَّ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَثُرِيدُ أَن نَكُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِعَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿

فرع پسر الدين بدون تشوين کوميد کسر اليم التار امالة فتحة التون والالف يعملون

المين المين المين المفام موسى المتعلل المور ال المور المور المور المور المور المور المور المور الم وَنُمْكِن لَمُّمْ إدغام

> موسیی بالتقلیل (الموضعین)

ا مرأت المرأت بالهاء ونفا

مريم قرت بالها، وقنا

المومنين إبدال الهمزة

第3条

وَنُمَكِنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ اللهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٠ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهُنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ (٥) وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرْبَتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا ٓ أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فَوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبَدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِيةً فَبُصُرَتَ بِهِ، عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَّكُمُ ا عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيْنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا كِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَأُسْتَوَيَّ ءَانْيْنَهُ حُكَّمًا وَعِلْمَا وَكُنْ لِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنْهِ - وَهَلْذَا مِنْ عَدُوقِ -فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَذُوِّهِ = فَوَكَزَهُ, مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ (١٠) قَالَ رَبِ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ، مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ ﴿ فَا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشُ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَنُوسَىَّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّالِحِينَ (١) وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يِنْمُوسَىٰٓ إِنَ ٱلْمَـكَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَرَقَبُ قَالَ رَبِ نَجِيني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فتع الياء وضم الدال فَقَال رَّبِ قَاللَّا تاجرني إبدال الهمزة

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ لَ فَقَالَ رَبِي إِنَّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَإِلَّا مُعْلَا مُعْمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَحْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِاءَهُ وقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَعَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ (الله قَالَت إِحْدَاهُمَا يَكَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَك إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّهِ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجِلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِيَّ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَاذُوَهِ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُ سَيِّ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا أَمَّا أَثُمَّا كُلَّمُا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ (٣) ٱسلُكَ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوِّءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَلَايِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنِ وَمَلَإِيْدِةً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنْسِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنْلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللَّ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجُعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَنِيَّا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

ٱلدُّنيا

فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَاً إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَّرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَلَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدً لِي يَنَهَ مَن عُلَى ٱلطِينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ (٣) وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوٓ ٱلْنَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ فَأَخَذَنَكُهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذَّنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّةُ فَأَنْظُرْكَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّنِلِمِينَ اللهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَّةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بصركآ بِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ (اللهُ)

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِي إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّبِهِدِينَ اللَّهِ وَلَكِكُنَّا أَنْشَأْنًا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُورُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنيَنَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١٠٠ وَمَاكُنُتَ بِجَانِبٍ ٱلطُّلورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِينَ رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُسْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَآ أُونِي مُوسَىٰٓ أُولِمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنِفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَنُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ

هر موسی بالنقلیل وقشاً

أَنشَاناً إبدال الهمزة

عَكَيْمِم

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

> موسیی بالتغلیل (الموضعین) سلحرار فتح السین

فتح السين وألف يعدها وكسر الحاء

فكاتوا

اًلله هو الفام ۳۵۶۳» الجنزيا د تا

يووون إبدال الهمزة وهو إسكان الهاء

أُعُلَم بِٱلْمُهْتَدِينَ اسكان المع

> القُري إمالة فتحة الراء والألف

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ (اللهُ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسْلِمِينَ ﴿ ۖ فَا أُولَيِّكَ يُؤْمُّونَ أَجْرَهُم مِّرَّيِّينِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ اللهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٥٠ وَقَالُوٓا إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَنِكُنُهُمْ لُمْ تُسْكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَالِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَشُولًا يَثْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَّا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنكَ الله خيرٌ وأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ( ) أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَاهَ وَلاَ إِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا ٱغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غُويْناً تَبْرُأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لُوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَعِندِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرُبُّكُ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلْغِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُثْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ لا إِلَنهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

ٱلْقُول

ياتيڪم إبدال الهمزة (الموضعين)

> جَعَكُلُ الْكُورُ إِدْغَامِ

ووم وموسى موسى النفام لم تقليل



قَال لَّهُو ادغام

ٱلدُّنْيا بالتقليل

قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ وَأَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَهُ قُلْ أَرَءُ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيلِهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٠) وَمِن زَحْمَتِهِ عِمَلَ لَكُرُ ٱلْيُثَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضِّلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَاكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَاثُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَابَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبغيٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَنُوا أُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لُهُ، قَوْمُهُ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ الله وَٱبْتَعْ فِيمَا ءَاتَنكَ أَللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعُ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٠٠

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِرِبُ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخْرِجَ عَلَى قَوْمِهِ ، فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُودِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مَثُوابُ ٱللَّهِ خَيِّرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (١٠) فَعَسَفْنَا بهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وبِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ عَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (٨٣) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ أُومَن جَآءَ بِٱلسّيتَعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

الختياه أأه

وَيُكَأَنَّهُ وُ يجوز الوقت

يجوز الوقف على الكاف كالسابق رَّ يَنَ فتح الياء أعلم مَّن الفام إللكنفرين المالة فتحة الكافر والألف

ءَاخُرلًا النفام



وهو

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادُّ قُل رَقِيَ الْعَلَمُ مَن جَاءً بِالْمُدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴿ هُ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِ تَنْ إِلَيْكَ الْكِ تَنْ إِلَيْكَ أَلْكِ تَنْ إِلَيْكَ فَي مَن رَبِكَ فَالْاَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِيفِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَاينتِ فَلَا تَكُونَنَ طَهِيرا لِلْكَ فِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَكُونَ وَلاَ يَكُونَ وَلاَ يَكُونَ مِنَ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْمُعْتَرِقُ الْمُنْ الْمُنْ مُونَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونِ اللَّهُ إِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

الّهَ اللّهَ اللّهُ أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللّهُ وَلَقَدُ فَتَنَا اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ اللّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَدِبِينَ اللّهُ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ السّتَيْعَاتِ اللّهِ عَلْمَنَ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِ، وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيَثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمَّ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصُّرُ مِّن زَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَنكِمِينَ الله وَلَيَعْ لَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْ لَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَاهُم مِن شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُوك اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِيمٌّ وَلَيْسْعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ اللَّهُ

بِأُعْلَم بِمَا إسكان المبم مع الاخفاء قَال فَوْمِهِ إِدْعَام

فأنجيننك وأصحب السفينية وجعلنها ءاية للعنكيين (٥٠) وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوَّثُنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُّ كَذَّبَ أُمَّدُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْحَلَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَلْقَ ثُعَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِيثِي ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءٌ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ اللَّهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ اللَّ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَتِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

النَّشَآءَةَ وبدها الله دم مدرة دم مدرة المقام المقام ورَرِّحم مَن المقام

فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِكُنَّا مُّودَّةٌ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ فُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّبَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَب وَءَالَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ ماسبقكم بهامِن أَحَدِمِن ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَاكَانَ جُوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنْصُرُ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

التار بدانه بومينون بدان السول شم النا، شم النا، داد معرد استفهام داد معرد استفهام النارة مع الإسال الهمرة النارة مع الإسال الهمرة الموسل الهمرة الموسل الهمرة

الدُنيا التوسين التوسين التوسين التَّذَذُوُ التَّذَذُوُ التَّذَذُوُ التَّذَذُوُ التَّذَذُوُ التَّذَذُوُ التَّذَذُوُ التَّذَالِمُورِ التَّنِي التَّذِي التَّذِي التَّذِي التَّذِي التَّذِي التَّذِي التَّذَالِي التَّذِي التَّذِي التَّذَالِي التَّذِي التَّذِيلُ الْمُنْ التَّذِيلُ التَّذِيلُ الْمُنْ التَّذِيلُ الْمُنْ التَّذِيلُولُ التَّذِيلُ التَّذِيلُ التَّذِيلُ التَّذِيلُ التَّذِيلُ التَّذِيلُ التَّذِيلُولُ التَّذِيلُ التَّذِيلُ التَّذِيلُولُ التَّذِيلُ التَّذِيلُ التَّذِيلُولُ التَّذِيلُ التَّذِيلِيلُولُ التَّذِيلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُ

وَمَاوَىٰكُمُ

أمرأتك تحادث

وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْكُثُونَ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ١٠ وَلَمَّا أَنْ جَكَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَدِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٣٤) وَلَقَد تَّرَكْنَامِنْهَا ءَاكَةٌ بِيَنَدَّةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ كُم مِن مُّسَاكِنِهِم وَزُنِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَاكُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَقَلْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَاْمَانَ ۖ وَلَقَلْهُ جَآءَهُمْ مُّوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ المُخَدُّنَا بِذَنْبِهِ عَفِينَهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِين كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أَوْ إِنَّ أَوْهَنِ ٱلْبُيُوتِ لَبِيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَ لَوَّكَ انُّواْ يَعْلَمُونَ لَكُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَقَّءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ ٱتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب وَأَقِيرِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ

وَلَقَدُ مُرَّا مُرَادِ مُرَّا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرَّالًا مُرَادِ مُرَّالًا مُرَادِ مُرَّالًا مُرَادِ مُرَّالًا مُرَادِ مُرَادًا مُرَادِ مُرادِ مُرادِ مُرادِ مُرادِ مُرادِ مُرادِ مُرادِ مُرادِ مُرَادِ مُرادِ مُراد

يعلم ما المفام والموسون الموسون الهاء المأمومينين الماء الموسون الموس

وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعَلَيْ مَاتَصْنَعُونَ (0)

1000 mg/s

وَنَحُن لَهُ وَ العِلْمِ يُومِنُونَ البدال الهدزة (الموضعية)

ء عر يومن إبدال الهمزة

وذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

يعَلَم مَّا

﴿ وَلَا تُحَدِدُواْ أَهْلَ ٱلْكِتُنِ إِلَّا بِٱلِّي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَنِعِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكُذَالِكَ أَنزَلْناً إِلْيُكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيْنَهُمُ ٱلْكِئابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَلَوُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بِعَاكِلِيناً إِلَّا ٱلْكَ يَوْرُونَ اللَّ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَخُطُّهُ. بِيمِينِكَ إِذَا لَا زَيَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (4) بَلْ هُوَ ءَايَنَ يَنَنَتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِنتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (أَنَّ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِن رَّبِ فِي عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَنْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠ أُولَة يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَّرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبِيَّنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِيلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْخَيْسِرُونَ 🐨

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِمَّاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ أَنْيِنَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ وَ لَهِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطُةُ إِلَّكَ فِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ الله يَنعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله الله الله الله وَالله وَلّه وَالله وَال ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِنتَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكُّلُونَ ﴿ ﴿ وَكَأْيَنِ مِن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرًالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَلْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المومنونَ بيدال البعدد

وُهُو



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، وَلِكَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنفِلُونَ ٧ أُوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِهُمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَ فِرُونَ اللَّهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا آكَ ثَرَ مِمَّاعُمُرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُعُوا ٱلسُّواَيَ أَنْ كَذَّبُواْ بِعَايَنْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ (أَنَّ ٱللَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَنَّهُمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكا يِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُوبَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ

ٱلدُّنْيا بالتقليل

رساهم استان السين ضم الناء ضم الناء بانتظیل بانتظیل ایدال الناء بان الناء بان الناء بان الناء بان الناء بان الناء بان الناء الميت اسكان الياء الميت اسكان الياء خُلُقُكُم

لِّلْعَكْلَمِينَ فتح اللام بعد الألف

وَ النَّهَارِ إمالة فتحة الهاء والألف

وينزِلُ إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمِيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ عَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ اللهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ إِنَّ خَلَقَ لَكُر مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجَا لِتَسْكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَنْ لِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ أَلْسِنَدِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَنْلِمِينَ اللهُ وَمِنْ ءَايَنْدِهِ ء مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُكُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئْتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ ءَاينَيْهِ عَيْرِيكُمْ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ

وَمِنْ ءَايَنْ فِي أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمُ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُكُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ الله وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّتُ لَامِنْ أَنفُسِكُمُّ هَلِ لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءً فِي مَارَزُقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَةِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلَ أَتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأُقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ لَا بَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَنكِنَ أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ هُمُنِينِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

فطرت بالها، وها بُلْدِيل لِمُخلُق المُفام



خَلَقَك رَزَقَكُمْ إدغام

وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّ دَعُواْ رَبُّهُم مَّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قُهُم هُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانْيْنَاهُمْ فَتَمَتُّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ الْآ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ يِهِ عِيْشَرِكُونَ ﴿ وَ إِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تَصِبْهُمْ سَيِّنَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُوِّمِنُونَ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقُّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَٰ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ وَمَاءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لَّيْرَبُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانْيْتُم مِّن زَكُومَ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَنِقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ هَـُلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ اللَّ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْقَيِّ من قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيضَدَّعُونَ ٣ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ اللَّا لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِن فَضِّلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنفِهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَيْهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآنُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِۦ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ إِذَا هُمْ يُسْتَبْشِرُونَ ( الله عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَنْ كُن لَكُ عَلْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِيهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلْمِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَالْعِيقِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِمِ عَلَيْهِ مِنْ فَالْعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَالْعِلْمِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِي عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِمِ عَلَيْهِ مِنْ فَعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِمِ عَلَيْهِ مِنْ فَعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَعِي مِنْ فَعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَالْعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَالْعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَالْعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ فَعِلْمِ عَلَيْ (اللهِ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثْنِرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

الموق بالتلك الدعاء إذا التابة وسعة التابة وسعة يومن إسال الهدة

خُلُقَكُم إبغام ضُعفُ ضُعفُا سم الشاد دم الشاد ي الاتناط الثلاثة

بُعَدُضُعَفِ النفام رور

ۇھو كَذَالِك كَانُوا بىللى ئۇرۇكگون

آبدال الهموة لَيِثَنَّحَّ المفام تَنفَعُ

وَلَقَد ضَّرَبْنَا

وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرُّ لِظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ -اللهُ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ اللهِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَالَانِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِحَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْ قُوَّةِ صَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُواْ مُؤْفَكُونَ (٥٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَ ٱلَّإِيمَٰنَ لُقَدْ لَبِثْتُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥٠) فَيَوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَكُفَدْضَرَيْنَا لِلتَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن يَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَلِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ ۗ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَلا يَسْتَخفَّنْكَ الَّذِينَ لَا تُوقِنُونَ ﴿ (١)



ويُوتُونَ إبدال الهنزة ليضلً فتع الباء ويتُخذَها

> هرو هروًا ابدال الواو معزة

وهو إسكان الهاء

ٱشْكُر لِلَّهِ انفام كشكر آشُكُو لَى إبدال الهمزة

وَلُقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةٍ وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيلٌ ﴿ ١٠ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ، يَبُنَى لَانَشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ اللهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ وَهْنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمُصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّ ثُمَّ إِلَّا مُرِّجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبْنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّ يَنْبُنَّى أَقِيمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ (١٠) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيرِ (١١)

ٱلْدَيْرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَنِهِرَةً وَيَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَابِ مُنِيرِ أَنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَيْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْض مِن شَجَرَةٍ أَقْلُمُ وَالْبُحْرُ يُمَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَجُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عِزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ١

سَخَّرلَّکُم ادغام قیل هم ادغام

45.00 45.04 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

وهو

ٱلۡوٰثُقِيٰ بالتقليل

الله هو الله هو

وَالْبَحْرَ فتع الراء

لَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ۖ ٱلْمُرْرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَكِتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوَجُّ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَارِكَ فُورِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْبُوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ، وَلَا مُولُودُ هُو جَازِعَن وَالِدِهِ، شَيَّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غُذَآ وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلِيكُم خَبِيرُ اللَّ الَّمْ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اً أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتَنهُم مِّننَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نْتَذَكّْرُونَ (اللهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يُومِكُانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلُقَةً وَبَدَأَ خُلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ﴿ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ, مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مِّهِينِ ﴿ ثُمَّ سَوَّدُهُ وَنَفَحُ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِ وَٱلْأَفْتِدَةً قِلِيلًا مَّاتَشُّكُرُونِ ﴿ ۚ وَقِالْوَا أَوِ ذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ عِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَا كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهُ

تَرِئِ إِمَّالِة الْمُجْرِمُون قاكِسُواْ الْمُعْم سِينا

جهنم مِنَ

يُومِنَ إبدال الهدزة مُومِنَا إبدال الهدزة

الماوي

فَمَاوِينَهُم إبدال الهنزد

وَقِيل لَّهُمَّ

النّارِ المالة

وَلُوْتُرِي إِذِالْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُهُ وسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ رَيِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلُوسِنُنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَ لَهَا وَلَنَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَا آ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَاكِلِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ١ ١٠ (١) نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً اللَّهُ مَن فَرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً ا بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ (٧٠) أَفْمَنِكَانَ مُوْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوُرُنَ اللَّ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتْ ٱلْمَالْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَئِهُمُ ٱلنَّالُّ كُلِّمَا أَرَادُوٓ أَنْ يَغُرُجُواْمِنْهَآ أُعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَّكَذِبُونَ ٢٠٠٠

وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأُ هُمْ رَجِعُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ذُكِّرَ بِعَايِنتِ رَيِّهِ عَثْرٌ تُعْرِضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴿٢٠ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنُهُ هُدُى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِعَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله الله مَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ا أُولَمْ يَرَوا أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ (٧٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِمَ اللَّهُمْ وَلَا هُمُّ يُنظَرُونَ الله فَأَعْضِ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّسْتَظِرُونَ الله

آلکنفرین بمانه هنیمه الکافوالان یک مکلون بالیا، بسل

ألني آسهيل الهمزدمع التوسط أو التعسر

تُظُّهُرُونَ وتع الثاء وتشديد الثاء وحدث الألف وتشديد الهاء مغاوعة

> وَهُوَ بسكان الها. أَخْطَاتُهُ

ابدال المعزة بِ**الْمُومِنِينَ** ابدال المعزة

المومنين

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَنَّ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتُوكَلَّلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا آلَ مَّاجَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُرُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ فَرَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَ هِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ (اللهُ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ بِهِ ، وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ، أَمَّهَا لُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠٠

وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهِا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَاثُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُوا۟ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُولًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن فَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا (اللهِ مَسْتُولًا

ياتون إبدال الهمزة



البال الهدة و البدال الهدة البدال الهدة البدال الهدة و البدال الهدال المدال الهدال المدال الهدال المدال الهدال الهدال المدال الهدال المدال الهدال المدال الهدال المدال الهدال ال

رعا وقضادإمالة فتحة اليمزة والألف المو منون

المورمنون

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا ثُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوَّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآ إِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآوَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ٱلسِّحَّةَ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوَّفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَصْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ مِحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآيِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَنَنَكُواْ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَيْمِرًا ١٠٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُرِّمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنْنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

نَبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْنَظِرُ وَمَا بَدُّلُواْ تَبْدِيلًا (١٠) لَيَجْزى قِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا لَقَتْ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهِا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرِسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا (اللهُ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

المومنان إبدال الهمزة (الموسعين)

شا اق حذف الهمزة الأولى

وَقَلُف فِي النفام

ق**لوبيهم** تسراليم

وتاسرون ابدال الهمزة

ٱلدُّنْيا بالتقليل

**يات** إبدال الهمزة

ر مركبة حذف الألث وتشديد العين

نُّوتِها البدال الهمزة المِنْسَا حذف الهمزة الأولى وَقِرْنَ كسر التاف

مَّ الْمُومِنِينَ ابدال المعزد

وَالْمُومِنَاتِ

ا وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَا أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (١٠) يَلِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسَّأُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهُ وَادْكُرْبَ مَايْتُكَيْ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةِ إِنَّاللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيْنِ وَٱلْقَنِيْنِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَاتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَّالذَّكِرَتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللّ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَّالًا مُبِينًا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّنِي ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَّأُوكًاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مَّقَدُورًا يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَغَشَّوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ يَّأَتُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا (اللَّهُ وَسَبِّحُوْمُبُكُرُةُ وَأُصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَا عِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّوَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

وَإِذ تَقُول

ٱلْمُومِنِينَ إبدال الهعزة

وخاتم

بِالْمُومِنِينَ إبدال الهمزة مر لمومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

أَلُّحُكُ فِيْرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ٱلْمُومِنكت يُجير

نَّمَّرُ إبدال ثم إدغام

م م م الله م ال

تُهُمْ يَوْمُ يَلْقُونُهُ وسَلَمُ وَأَعَدُ لَمُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَكُ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدُعْ أَذَ نَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُذُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجُكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَيِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوِّمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضَّنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥

تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ أَبْغَيْد مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُ وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَانِ بِمَا ءَانَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٠ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلُوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا ( ) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَب يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰلُهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمُ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَّ أَن تَنكِحُوٓا أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْ ثُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

ابدال دم ادغام ابدال المستنسية ابدال المعددة مودى

أَطْهَر لِقُلُوبِكُمُ النقام

تُوذُواْ

ٱلدُّنا ة بالتقليل

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخَوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُ أَنُّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( الله وَمَلَيْكَ مَهُ اللهِ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ ١٠ اللَّهِ مَا أَكْ مَا أَشِينًا يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُلُ لِلْأَزْوَلْجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَلَّهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيِّنُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَين لَّرْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغَرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللهِ

ألساعة يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ١٠٠ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ يَنَلَيْتَنَا أَطَعَنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبِّنا ٓ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كِبِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيمًا ١٠٠٠ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ١٠٠٠ لِيُعَذِّبُ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

لْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُوهُو ٱلرَّحِيثُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَارُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ شَبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِّ أَوْلَتِيكَ لَمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريثُرُ اللهُ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ لَكُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيةً ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُو عَلَى رَجُلِ يُنَبِّثُكُمْ إِذَامُزِقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ٧

وهو إسكان الها، (الموضعين)

ِعَلَم مَّا النفام

تَاتِينَا إبدال الهمزة

لَتَاتِينَكُمُ

مع جزين حذف الألف وتشديد الجيم

أليمر تقوين كسر بدل تقوين الضم

وَيَرِي

وفضاً:إمالة وصلاً وجهان: الفتح أو الإمالة

أَفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ كُبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَالَمْ يَرَوَّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرَ كَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْءَ النِّنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدُ ١٠ أَنِ ٱعْمَلْ سَيِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَّدُ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَتُمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ فِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن تَحَكِرِيبُ وَتَمَكِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتِّ آعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللهُ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ \* إِلَّا دَآتِةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْكَأْتُهُ فَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ ٱلْجِينُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (اللهُ

أُفْترين إمالة فتحة الراء والألف

ه م ر دومنون إبدال اليمزة

(CO)

بهم کسر الیم

کشفًا اسکان السین

الشّما إِنَّ حدف الهمزة

كُلُجُوابٍ. بالياء وصلاً

تَاكُلُ إبدال الهمزة

منساته و أيدال الهمزة ألفاً

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مُسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلَّنَهُم بِحَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ جَزِينَهُم بِمَا كُفُرُواْ وَهُلْ بُحَرِي إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبَانَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكرَكَنَافِهَا قُرَّى ظَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيَا ٱلسَّنْرَسِيرُواْ فِيَالَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللَّهُ وَقَدَّرْنَا فِي السَّالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آنَ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (أ) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونِ مِثْقَالَ ذَرُّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ اللهِ يُومِنُ لِنَعْلَم مِّن ٱلْمُومِنِينَ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِتَ لَهُ حَتَّى ٓ إِذَافُرَّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ الله الله الله عَرْفُكُم مِن السَّاسَ السَّاسَ وَالْأَرْضَ قُلُلَّكُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قُل لَّا تُسْتَكُونِ عَمَّا أَجْرَمْنَ اولَا نُشْتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (0) قُلَّ يَجْمَعُ بِيْنَنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَابِالْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَ احُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَ آء كَلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْمَانِيزُٱلْحَكِيمُ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ اللهِ قُل لَكُمُ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ و قَالَ الَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُوِّمِنَ بِهَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بِينَ يَدَيْدُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ السَّ

3=15

وهو

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدُىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءً كُرُ بِلَ كُنتُم تُجْرِمِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَجَعْكَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ - كَنفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكُثُرُ أَمْوَلًا وَأَوْلَنَدًا وَمَانَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ الْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَنكِكَنَّأَ كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمَآأَمُو لُكُمْ وَلَآ أُولَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيِّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَنجنِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٠٠٠ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُّ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لُهُ,وَمَآ أَنْفَقْتُمُ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهْتَؤُكَّا ۚ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنتُلَى عَلَيْهِمْ اَيَثُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ قُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَكًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَلَا إِلَّا سِخْرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَ الْيَنَّاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللهِ وَكَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيُّ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرِ ٥ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرُدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ قُلُ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ

بالنون بدل الله المياتيكة بالنون بدل الله المياتيكة الله الم إدغام الله الم إدغام الله المياتيكة الميات المياتيكة الميات المياتيكة الميات المياتيكة الميات المياتيكة الماتيكة الماتية الماتيكة الم

مُفَرِّي بالدرها كان نُكير ادغام فهو رَجِي فتع الباء إمالة الداء التَّمَا أُوْسُ مسومة بدل الإومع المد المتصل

وجهان المام وان المام وان المام وان المام وان المام وان المام وان المام مكسور توهو المام المام

مُرْسِللَّهُ ادغام وهو اسكان الهاء

نعمت بألهاء وقفاً

يُرْزُقكُم إيفام تُوفَكُونَ

قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُدَى أَلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِن صَلَلْتُ لُ عَلَىٰ نَفْسِي وَ إِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِ مَا يُوحِيٓ إِلَىٰٓ رَفِّتَ إِنَّهُۥ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن ( ) وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ ء وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ (ام) وَقَدْد ، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ( اللهِ وَحِيلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْمَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ شُرِيبٍ لِهِ مَّثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبُكَّ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ ﴾ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهِكَّ ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُفُّ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّلَآ إِلَىٰهُ إِلَّا هُوِّفَأَلَّ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّي وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ مِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُقٌ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزِّيَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ( ) ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ مَعْفِرةً وَأَجْرُكُبِيرُ ﴿ ۚ أَفْمَن زُينَ لَهُ سُوءَ عَمْلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَمُهدِى مَن يَشَآءٌ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَايَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مِّيْتِ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنابِحُ بَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَيْكَ هُوَبُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَمَا يُعَمَّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِلَا فِي كِنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَلَا يُسَارُ

الدين بالنقلبل أدين أله و ادغام الهمزة والألفة المعان الياء ادغام قَاكُلُونَ إبدال الهمزة وقترى ومنذ وجهان الفتح أو الإمالة مواخر التبتغوا التهاد المالة

الف فراء إلى وجهان: ۱-إبدال الثانية ۲-تسهيلها

وَاللّه هُوَ ابنام وَيَاتِ ابدال الهدة أُخْرِئ

> فرين فرين مالتقليل

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ. وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَصَّلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُسَمِّي ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ٣ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ (الله الله عَمَا النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ عَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكُّنُ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُنُ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

وَمَايِسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ العَلَا الظِلَّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعِ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣٠ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ اللَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِهَانَذِيرٌ ﴿ أَنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير (اللهُ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ اللهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثُمَرَتِ تُخْلِلْفًا أَلْوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِكُ أَلْوانُهَا وَغَرَابِيثُ سُودٌ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَالأَنْعَلِمِ مُغْتَكِفُ أَلُونُهُ كُذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّعَفُورٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَنَّرَةً لِنَ تَجُورَ اللهُ الْوُقِيَةُ مَ أَجُورَهُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَالِهُ ۚ إِنَّهُ عَافُورُشَهُ

رُسْلُهُم بسكان السين إدغام الذال في الناء المنام ألك أنعام الدغام العام العام العام الدخام الدمام الدمام الدمام الدمام الدمام الدمام الدمام الدمام الدال الدمام الدمام الدمام الدمام الدمام الدمام الدمام المام الدمام المام الم المام الم و رو رر يدخلونها ضم الياء وفتح الخاء

ولُولُوا ولُولُوا إبدال الهمزة دم شرين

هر من المراكب المناوعة وفتح الزاي وألف بعدها

عرف كل ضم اللام

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اللهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّافَمِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يُمسُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّ نَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلِّ كَفُورِ اللهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّنلِمِينَ مِن نُصِيرٍ ١٠٠٠ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَمَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣)

كَفْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ إِلَّا مَقْناً وَلَا يَزيدُ ارًا ﴿ وَ اللَّهِ مَا أُرَّهُ يَتُمْ شُرِّكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِنْبُا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٤٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِن بَعْدِهُ ع إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاعَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُنَهُمْ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهِ السِّيكَبَارَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيَّ وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسِّنِيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَّ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَ لِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن يَجِدَ لِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا ٤٤) أُوَلَةٍ يُسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فِينْظُرُواْ كُنْفُ كَانَ عَنْقِيةً لِهِمْ وَكَانُو ٱلسَّدِّمِنْ مُمْ مُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَى وِفِي لسَّمَا وَكِلا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِي

خُلَيْمِف إدغام ألكنفرين إمالة فتحة الكاف والاتف (الموضعين)

> بيننتِ بالها، وففا إحدى بالتقليل وفقا

السيئ ولاً وجهان: البدال الهنة واوا مكسورقوهو المتدم مكسورقوهو المتدم

بالها، وفضاً لِلسُلِّتِ بالهاء وقضاً جا أجلهم عذف الهمزة الأدار

تَنزيلُ منم اللام دُم مندمانَ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة (الموضعين)

> فَهی که ایسان الهاء اسکان الهاء

مسكرًا ضم السين (المضمن)

ءُ الْذُرْتَهُمَّ سييل الهمزة

الإدخال أ

المَوْتِينَ

وَلُوۡ ثُوَّاحِٰذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دُآبَةِ وَلَكِن يُؤُخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّي فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ١٠٠٠ 月下了 \_ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ الله وَالْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الْ تَنزِيلَ ٱلْعَرْبِزِالرَّحِيمِ اللَّ لِلْسَندِرَقَوْمَامَّا أَنْذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنْفِلُونَ اللَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعَنَقِهِمْ أَغَلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلاَّذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَلَاً وَمِنْ خُلْفِهِ مُ سِكًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْ وَسُوَّاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١) إِنَّمَانُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَ رِيمٍ اللهِ إِنَّا غَنْ نُحْيِ ٱلْمُوْقِفَ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ مَا أَنشُهُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُتَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُهُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١ قَالُوٓ أَ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمِّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمُ مِتَاعَذَابٌ أَلِيثُ ﴿ ﴿ قَالُواْ طَكَيْرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْثُمُ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُون اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَايسَّنَكُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهُنَدُونَ اللهِ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهَ عَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ اللهِ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهِ الِّتِ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاعُفُرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ

الم حَاءَها إدغام الذال فالجيم

اِلَيْهِمِ كسراليم

أين تسهيل الهعزة الثانية مع الإدخال

عَ الْمُتَخِلُ تسميل الهمزة الثانية مع الإدخال

إني فتح الياء (الموضعين)

غَفَر لِي



كاتيهم إبدال الهمزة

> لَّمَا تغفیف الیه

يَأْكُلُونَ إبدال الهنزة لِيَأْكُلُواً إبدال الهمزة

وَالْقَصَرُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

النّهارِ إمالة فتعة الها، والألف

وَمَا أَنْ لَنَا عَلَى قُومِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبِحِدَةً فَإِذَا هُمَّ خَيمِدُونَ الله يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْمُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اللَّ أَلَوْيَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَمُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّنَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةٌ لَمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْمَةُ أَحْيِيْنَهَا وَأَخْرِجِنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنْتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ (١٠) لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرهِ ع وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم مُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٥ سُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَبِ وَٱلْعَلِيدِ السَّ وَٱلْقَصَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَا زِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ اللهُ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعَى لَمَا ٱن تُدُرِكَ ٱلْقَصَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (اللهُ اللهُ ا

وَءَايَٰذٌ لَمُمُ أَنَّا حَلَّنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ أَنَّ وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ - مَا يَرَكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارِهُمَةً مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُو لَعَلَّكُو تُرْحَوُنَ اللهُ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ الَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُّ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ ٱنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِ مُّبِينِ الْأَنُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ( الله المَايَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (1) فَلَايِسْ تَطِيعُونَ تُوصِيةُ وَلا إِلَى أَهْلِهِ مْ يَرْجِعُونَ (0) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَنُويْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقِدِنَّا هَاذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ فَٱلْمُومَ لَا تُظُلُّمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُحْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُهْ تَعْمَلُونَ ١٠٠

النفام النوسين) النوسين) البدال الهدة البدال الهدة النفام النفام النفام البدال الهدة البدال الهدة النفام النفام البدال الهدة النفام النفام النفام المدال الهدة المدال الهدة النفام المدال الهدة المدال المدا



مَرُقَدِنَا هَنذَا بدون سكت شُغَٰلِ إسكان الغين

جُبلًا ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

منح النون ضع النون الأولى وإسكان القون الثانية مخفاة وضم الكاف مخففة

اًلُكِ فرينَ إمالة فتحة الكاف والإلث إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْمُوْمَ فِي شَعْلِ فَكِمْ هُونَ ١٠٥ هُمْ وَأَزُورَ جُهُرَ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللَّهُ لَمُمْ فِيهَا فَاكِمَهُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ٧٠ سَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ١٠٥ وَٱمْتَنْرُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّ الْمُجْرِمُونَ ١ ﴿ إِلَا أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُمْرِ عَدُقُّ مَّبِينٌ ١٠ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ السَّ أَصْلَوْهَا الْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ( اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيَّ أَعْيُنهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنُبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لَيُسْدِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَعِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ اللهِ



يا طون ابدال الهنزة يُستَطِيعُون نَصْرُهُمْ المُعلَم مَّا ابدغام المخام المحام المام المحام الم

وَالصَّنَّفَّات صَفًّا الله فألزّجرات زَّحْرًا فَأَلْنَالِيَات ذِكْرًا النقام الدُند

أدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُلْنَا صلم المعم



أُدونًا تسهيل الهمز الثانية مع الادخال



مَالَكُورُ لَانَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُوُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقِبَلَ بِعَضْهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٧٣ قَالُوٓ إِنَّكُمْ كُنَّهُ مَاٰتُونَنَا عَنِ ٱلْمُعِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَنَّ بَلْكُننُمْ قُوْمًا طَلغِينَ ﴿ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنآ ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُويِنَ آنَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا فِيلَ لَحُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهُ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الْ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ أَوْلَيْكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّ أَوْلَيْكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ الله فَوَكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ اللهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللهُ عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُلْسِ مِّن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّربِينَ اللهِ فِهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهَ وَعِندُهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٥ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

أً • نَّكَ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

أدهزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُنْنَا ضم اليم

فَرَء اهُ المالة المسرة الأولى المالة المال

لَّهُوَّ اسكان الهاء

ءَ اڻِرهِمْ امالة هنمة

إمالة فنحة الثاء والألف

ولفد ضل إدغام الدال في الضاد

المخلصين كسر اللام

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ۖ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ الْآنُ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَلِعُونَ الْأَنْ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَاءِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ قَالَ تَأْلِقُوإِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ ۚ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٥ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلْمِلُونَ ﴿ أَذَٰ لِكَ خَيْرُنُزُكُمْ أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ (١٠) إِنَّاجَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ (١٠) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (٥٠) فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (١١) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَالِينَ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ أَمِ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاتُنْ فِي يُهْرَعُونَ ﴿ ﴾ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللَّهُ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينِ ﴿ ﴿ إِلَّا كُلَّا مُنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٧٠) وَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُۥ هُو ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨٧ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ اللهُ إِنَّا كَذَلِكَ مَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أُمَّ أَغَرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْهِ عَ لَإِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ تُرُيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عُومِ اللَّهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَانُولُّواْعَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ بِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَالَكُمْ لَانْطِقُونَ ١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللَّهِ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ اللَّ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ فَأَرَادُوا بِهِ عَلَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ اللهُ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَّمْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى فَالْ يَكَأْبَتِ ٱفْعَلْمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ النَّ

دُرِيَّتُهُ هُرُ دُرِيَّتُهُ هُرُ المُومِنِينَ المُومِنِينَ

قَال خلقك أرى

قَد صَّدَّقْتَ إدغام الدال في الصاد

الرويا إبدال ونقلبل

هُوَّ إسكان الهاء مرتبع

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

> موسى بالنقليل

قَالَ لِقَوْمِهِ النَّهُ سُم الها، رَبُّكُورُ

> رر ي ورب ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدِّينَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ صَدَّقْتَ ٱلرُّونَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِن هَلْاً لَمُو ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ١٠ وَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْنَا اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّ كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْيَكُهُ إِللَّهَ فَلِيًّا مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ اللهُ وَبُرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِيثُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ اللهُ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَالِمِينَ (١١١) وَءَالْمِنَاهُمَا ٱلْكِنابَ ٱلْمُسْتَبِينَ الله وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرين ﴿ ﴿ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَلَرُونَ الله إِنَّاكَ لَمُ اللَّهُ بَعْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَبَادِنَا اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ رَبُّكُو وَرَبِّ عَابَآبٍكُمُ ٱلْأُولِينَ اللهُ وَيَكُو وَرَبِّ عَابَآبٍكُمُ ٱلْأُولِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ السَّ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١١٠ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ١١٠ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ السُّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ السُّ وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١١٠ } إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ اللَّهِ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَإِنَّكُولَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الا إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الس فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ إِنَّ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُومُلِيمٌ ﴿ إِنَّ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَكِيثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ﴿ فَنَبُذُنَاهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَبْلَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللهِ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا ثَنَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ مِنْ يَقْطِينِ لِاللهِ اللهِ مِنْ يَقْطِينِ لِللهِ اللهِ اللهِ مِنْ يَقْطِينِ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الم فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاثُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنَكًّا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهِ أَلاَ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اَلْمُخْلِصِينَ تسراللام اَلْمُومِنِينَ إِبدال الهمزة

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)



تُذُكِّرُونَ تشديد النال فَاتُواْ إبدال الهمزد أَلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

وَلَقَدُ سَّبَقَتُ إدغام الدال إدغام الدال

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ((٤٥٠) أَفَلَا لَذَكُرُونَ ((١٠٥٠) أَمَ لَكُوْ سُلَطَانٌ مُّبِيثُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ إِن كُنْنُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُخْلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّا لَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْبِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْبِدُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْتِنِينَ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ١١٠ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ ١١٠ } وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ ١٥٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ الله وإن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الله الوَّأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله الكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١١١) فَكُفُرُوا بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠) وَلَقَدّ مَسَفَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُنْمُ ٱلْفَكلِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ ١٧١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٠٠) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧١٠) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ وَتُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ إِلَّهُ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٧) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةِ وَشِفَاقِ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قُرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ﴾ وَعِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَابُ اللهِ أَجْعَلُ لَا لِهَا وَاللَّهَا وَاحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴿ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَآ إِلَّا ٱخْيِلَتُ ﴿ اللَّهُ أَيُمْزِلُ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأْبَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي ۖ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ أَمْ عِندُهُمْ خَزَانِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرَبَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ (١) جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ اللهَ وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَتَيْكُةً أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهُ إِللَّ إِلَّا كُلِّهِ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَمْ وَلَا مَا إِلَّا صَيْحَةً وَعِدةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللهِ وَقَالُوا رَبُّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

وجهان المسهيل وجهان المسهيل المسهيل المسهيل المسهيل وحوالمندم وحوالمندم الثانية الثانية المسابق المسهيل المسه

204

ٳۣۮۺؖۅۜٙڔؙڰٳ ٳۮۿ ٳۮڐۜڂؙڷۅٲ ٳۮڐۜڂؙڷۅٲ ٳۮۼڶڡ

ويسعون تعمة نعمة ادغام

وكي إسكان الياء

قَال لَّقَدَ ظَّلَمَكَ النفام فيهما

فَأُسْتَغْفَرُ رَّيْهُ النَّالُفِي لَزُلُفِي

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (٧) إِنَّا سَخَّرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَدُ لِيُسَبِّحْنَ بِأَلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١١) وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ، وَءَالَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللهِ ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ مَّسُورُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوۡآءِٱلصِرَطِ السُّااِنَّ هَلَاۤ ٱأَخِى لَهُ رِتِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعِمَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَدُّ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَآء لَيَنْفي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأُسْتَغَفِّرَيَّهُ وَخَرِّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله والله من الله والله من الله والله والل اللهُ وَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَادِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا ٱلْأَلْبُنِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنَّ الْمُعَالَمُ اللَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهِ اللهِ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِّمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَالُمُ أَنَّابَ النَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (اللهُ اللهُ اللهُ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ مُرْخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (اللهُ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ﴿ إِنَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ ٢٠ هَا لَا اللَّهُ هَلَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( وَ كَوَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَي وَحُسَّنَ مَنَابِ اللهُ وَٱذْكُرْعَبْدُنَا أَيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ أَرْكُضُ بِرِجَالِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ الرِدُ وَسُرَابُ اللهُ

ألتّار

وذكرى المالة فتحة والأنساد وا

( المنظلة المنطلة المنطاح المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطاح المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطاح المنطاح المنطاع المنط المنطاع المنط الماط المنط المنط المنط المنط المنط المنط الماط المنط

يُوعَدُونَ بالياء بدل فييس فييس إبدال الهمزة (الموضعين) وعساق

وَأُخَرُ ضم الهمزة وحذف الألف

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنِ اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثَا فَأَضْرِب بِهِ عَوْلاً تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَبُّ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰرِ اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّادِ الله وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَادِ (١١) وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ فِي كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرًابُ ﴿ أَنَّ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ إِنَّا هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ اللَّهُ هَنَذَّا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ( حَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُونَمَ ا فَيِثْ لَلِهَادُ ( اللهُ اللّهُ اللهُ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُرُوعَسَّاقٌ (٧٥) وَءَاحَرُ مِن شَكْلِهِ عَأَزُواجٌ (٥٨) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِمِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥) قَالُواْ بَلُ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فِيلْسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِٱلنَّارِ اللَّ

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْزَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ إِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ السّ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَظَرُ اللَّ قُلُهُو نَبُوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْعِلْمِ بِٱلْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَمِةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ اللَّ فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ, سَيجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٍّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ فَا لَا أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَلَقْنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْنَهُ ومِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠

فألحق أقول لكث



خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزُلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُكِمِ ثُمَنِيَةً أَزْوَيْجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلُكُ لَا ٓ إِلَا هُو ۚ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۖ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِانسَنَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إَلِيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ \* قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلنَّارِ اللهِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَا إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ أَنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَ كَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ ٱجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهِ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ ٱجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

خَلَقَكُمُ وَأَنزَلَ لَكُمُ وَأَنزَلَ لَكُمُ يَعْلَقُكُمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْ

وَجَعَلْ لِللهِ وَجَعَلْ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِنِّ الباء فقع الباء البدال المعددة البدال المعددة البدال المعددة البدال المعددة البدال المعددة البدال المعددة البدال والالف والالف المعدد البدال والالف المعدد البدال والالف المعدد البدال المعدد ا

اُلْبُشْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

الپّار لَّنكِن بمانة ثم الفاه

ف تريكه إمالة فنتحة الراء والألف

لَذِ كُرِئ إمالة فتحة الدار والألف

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ويني اللهُ فَأَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ ٱلسَّادِ وَمِن تَعْنِمِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمِشْرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَحْنُهَا ٱلْأَنْهُ لِأَوْعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلْمَ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا مُغْنَلِفًا ٱلْوَتْنُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ عَفَويْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣٠٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُتَشَبِهًا مِّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَسَكَآءُ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّهُمْ تَكْسِبُونَ اللهِ عَنْ حَيْثُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ نَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَ انِمِن كُلِّي مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠ قُوْءَ انَّا عَرَبيًّا غَيْرَذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْلَصِمُونَ اللَّهِ

و فهو إسكان اليا،

وَقِيلَ الظّٰلِمِينَ الدُّنْيا بالقليل أكْبرلَّق الفام ولَقَدُ الفام الدال الفام الدال الفام الدال

إبدال الهمزة يأسيل وفتح الناء الثانية وضم الهاء

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوَى لِلْكَنفرينَ (٣٠ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِيمٌ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَغْمَلُونَ ۞ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِيبَ مِن دُونِيةٍ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٍّ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنفِقَامِ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يُثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَنْشِفَنْتُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكُتُ رُحْمَتِهِ أَقُلْ حَسْبَي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ اللهَ قُلْ يَنْفُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِمْلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحُزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَّقِيمٌ اللهُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْمَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهِ شُفَعًاءً لَمِ اللَّهِ مُنْفَعًاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ لِأَفْنُدُوْ أَبِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

الأشري إمالة فتحة الراء والألف

ٱلشَّفَعَة جَمِيعًا انقام

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

مُحَكِّمُ بِيْنَ إسكان الميم مع الإخفاء

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ,عَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنْ) قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهِ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِدُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴾ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسَطُواْ مِن رَّخْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَى رَبِيكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ آلْعَاذَاب بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى

عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ السَّ

أَوْ تَقُولُ لَوْ أَبَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ وَا أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَّأَتَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَ ءَايْتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١١ وَبُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِينَ اللَّهُ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمْشُهُمُ ٱلشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْآرِينَ كَفَرُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَطُويَّاتُ أَيْثُرِكُونَ

جَّاءَ تُك آلفت ة أُخْرِئ المالة فتحة الداء والأنت الداء والأنت الداء والأنت الداء والأنت الداء وهو أعظم منان الداء المكان الم

فُرِّحَتُ تشدید الناه وَقَال لَّهُمْ المفام (المؤسمين)

يَاتِكُمُ إبدال الهمزة

الكلفرين إمالة فتحة الكاف والالف

فريس فريس إبدال الهمزة

ٱلْجَنَّة زُّمرًا إدغام

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَةَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله ووُفِيَّتُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَايَفُعَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلُونَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرَّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُما ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ بَلَنِ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ الله قِيلَ ٱدْخُلُوٓ أَبْوَبَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمُ خَزَنَهُمَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدٌ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ (٧٠) وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأُوِّرَتُنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ اللَّهُ



وتشا إسالة وسلا وجهان الشاع وجهان الشعاد وجهان التعليل التعلي

لِيَاخُدُوهُ ابدال الهمزة بِالْبَطِل لِيُدُحِثُواْ ابنغام فَأَخَذَ اللهُمُ ابنغام المنام المنام المنار المار المنار المنار المنار المنار المار اص المار الم المار المار المار المار المار المار المار الم المار المار ال المار الم المار الم الم المار المار الم المار الم المار المار المار ال

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلِّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - ثُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يُوْمُ ٱلنَّلَاقِ الْ يَوْمَ هُم بَدرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّادِ اللَّهِ

ٱلْيَوْمُ تَجْنَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَىءُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ (أَنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَكِنِ مُّبِينٍ آلاً إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَقَدَرُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللهِ فَلَمَّاجَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ ١٠٠

الله هو الله هو الله هو المام المام

سروا إبدال الهدزة رُسَّلُّهُم إسكان السين

مر موسى بالتقليل

ألْكِلفْرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُومَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَنْنَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّيِّكُمْ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ۗ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَلْهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّ مِثْلَ كَأْبٍ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ السَّ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٠) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٠)

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْقَابُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم حَكُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّادٍ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنُ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابُ ( اللَّهُ أَسْبَابُ اللَّهُ أَسْبَابُ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُّهُ، كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ، وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ السَّ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْفَكَرَادِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِّزَيَّ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْشَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

ٱلدُّنيا ٱلْقَارِادِ

وَيكَفُوْم مَّالِيَ النفام ثم فتع الباء

> النار إمالة (كل المواضع

ٱلْفَهَرْلَا الله المالة لم الدغام الدُّنْيا

أَقُول لَكُمُ

أَمْرِي فتع الياء

أدّ خلواً يهمزة وصل بدل القطع وضم الخاء. ويبدأ بها بهمزة

(أنكلوا) حكم بين

المكان الميم المكان المك

ا وَيَنَقُوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَالَيْسَ لِيهِ، عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفْرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ بَالِعِ بَادِ النَّ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيَّعَاتِ مَامَكَ رُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (10) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله عَالَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَالَمُ الله عَنْ الله عَل قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَمُ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ الله إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّفَيَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبَ اللَّهِ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَيْرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُّ مَّا هُم بِبَالِغِيهُ فَأُسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى مُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

تَنفَعُ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيـُةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُ ثُرَّ ٱلنَّاسِ وقال لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ رَّبُّكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِلَ لِنَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُّرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱلَّيْتِل ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْفَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَّا فَكَارِكَ اللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثَالِثُهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَنَنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١)

خَلَقَكُمُ اللهِ

يَقُول لَّهُ

رُسُسُلُنَا إسكان السين

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

قِيل لَّهُمُّ ادغام

المختفرين إمالة فتحة الكاف والألف

ويس

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفَى مِن قَبَلُّ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠٠ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَلَّهُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلْنًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن تَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ (٧) ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ ٱدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيماً فَبِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

ياق إبدال الهمزة جُكا المر الأولى جُعكا الأولى جُعكا الأولى الأولى إدغام

تَمَا كُلُونَ إبدال الهمزة

رُسَلُّهُم اِسكان السين

> باسنا إبدال الهمزة (الموضعين)

و المراكب سلنت بالهاء وهنا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُربِكُمْ ءَايَتِهِ عَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثُرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَاجَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ = يَسَّتَهُ زِءُونَ ﴿ اللهِ فَلَمَّا رَأَوْاْ بِأَسْنَا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ اللهُ فَكُرْيَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْأَبُأْسَتَأْسُنَّتُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ (٥٠)



ج مر

يُوتُونَ بدال الهدزة أُدبِنَّكُمُ

الثانية مع الإدخال

اسكان الهاء

فَقَال لَّهَا النقام وَلِلْأَرْضِ الْمِيْمَا

إبدال الهمزة ياءً الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

إذ جَاءَ مَهِم إدغام الذال إدغام الذال

نِّحْسَاتِ إسكان الحاء

الكار إمالة متحة النون والألف

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يُومَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرِهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَاءَ مُهُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لُوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكُةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ فَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ الله وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّهِ تُرْجَعُونَ (١) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُوْ ظَنَّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُو أَرُّدَىكُو فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُغْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيَّضَا لَمُمْ قُرْنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَّسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٥ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧) ذَالِكَ جَزَّاءُ أَعَدُآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزّاءً مِمَا كَانُواْ بِاينِنا يَجْعَدُونَ اللهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَّلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

أنطق كُلَّ النظم وهو النظام خلَق مُم الدغام عليهم



جُزاءُ أعداء إبدال الهمزة الثانية واوا منتوحة

اَلتَّارِهَّهُمْ اِنفام اَلْخُالُد

الخلد جُزّاء بعثام

أزنا

ٱلدُّنيا تَلَّعُون

الها، والأل

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَنَّزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُمُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْذَرْنُواْ وَأَيْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ آن مَعْنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَلَعُونَ اللَّهُ نُزُّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمِ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِتَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا نَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوْةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلْهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ الْكِيهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ. بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْمَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَةُ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُأُمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ. بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَاءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لِكِنْتُ عَزِيرٌ اللَّهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَن لَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيدٍ اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَيَيًا لَّقَالُوا لَوَلَا فُصِّلَتْ ءَايِنُهُ ۗ ءَاْعُجَعِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْكِ يُنَادَونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اللهِ وَلَقَدٌ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٍّ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيْكَ لَقُضِيَ هُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠٠



تمري بحدف الألف والوقف عليها بالهاء

> أُنهِي بالتقليل بعَد ضَراءً النقام رَدِين المُحسّني

يَتَبَيَّن لَّهُمَّ اِفْغَام

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثُمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُواْءَ اذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن يِّحِيصِ ١ لَّا يَسْعَمُ ٱلِّإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مُسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَنَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَمِن رُّجِعْتُ إِلَى رَيِّة إِنَّ لِيعِندَهُ,لَلْحُسِّنَيُّ فَلَنْنَيِّئُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُودُ عَآءٍ عَرِيض اللهُ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (اللهُ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيْكَ أَنَهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُعِيطًا ١٠٠



ر چاھر بالتتليل

وهو

إسكان الهاء (كل المواضع)

ينفطرن نون ساكنه مخناة بدل التا، وطاء مكسورة مخففة

> الله هو ادغام

> أَلِّقُ رِئ إمالة فتعة الراء والألف

فَأَللَّه هُوَ النفام ٱلْمُوَّتِي جَعَل المُحُمُّ المُعَام وَهُوَ

はいます。

ٱلْبَصِير لَّهُ، النفام

و موسىي بالتقليل

و عيسين بالتنبل

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرِّمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ أَمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَيٍّ أَنَ أَقِمُوا ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيّ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللَّهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ هُرِيبِ اللهُ فَلِنَالِكَ فَأَدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَلَيْعُ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ يَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِا ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٠٠ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوِّيِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتُّ لْمُم مَّايشًا أُونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

ألكث يَاذَنَ ألفصا

يكسر واسكان الباء واسكان الباء وضم الشين وتخفيفها بالتقليل بالتقليل أفتري

وُهُو إسكان الهاء (كل المواضع)

のは、

وَيَعْلَمُ مَّا الفام الفام يَفْعِلُونَ بالباء يُنزِلُ

إسكان النون مخفاة وكسر الزاي مخففة (الموضعين)

يَشَاءُ إِنَّهُ

وجهان: ۱.إبدال ۲.تسهيل

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ قُل لَّا ٱسْتُلْكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَفِهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّأَ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخَقَّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ السَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفُرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ عَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَضَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَهُو الَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ ( وَمِنْ عَاينِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا أَصْدَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهَ وَمَآ أَنتُم بِمُغَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللهِ

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعَلَىٰ ﴿ آ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اللهُ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ اللهِ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَلِنَامَا لَهُم مِن تَحِيصٍ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوَّكُلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلْبُغِّيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَىا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الن وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَ وَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

اَلْجُوَارِ ٥ بالبادوساذ

صبار إمالة فتحة الباء والآلف الدُّنيا بالتقليل

مر شوری امالهٔ فتحه الراء والألف

و ترى وشا: إمالة مسلاً وجهان: لفتح أو الإمالة المالة فتحة الراء والألف المالة فتحة المالة فتحة المالة فتحة المالة وحمان المالة وحمان المالة والمالة المالة المالة

يُرْسِل رُسُولًا النفام

دساء إنه، وجهان ۱.ابدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المقدم

هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّي يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ١٠٠ وَمَأَكَانَ لَحُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَاللَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱلسَّجِيبُواْ لِرَيِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِن مَّلْجَإِيوْمَهِ ذِ وَمَالَكُمْ مِن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتْتُةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كُفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَثُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٤ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْمِيلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيدٌ اللَّهُ

وَكَنَالِكَ أَوْحَيْناً إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَاكَنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَاثُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ ـ مَن نَشَآ أَمُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٥٥) صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُٱلْأُمُورُ ١٠٠ \_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّحِيهِ م الله وَالْكِتَنبِ ٱلْمُهِينِ الله إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعْرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آنَ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَنِيرُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ (اللهُ

بالتقليل بدال الهمزة جعل النفاع مهاكا النفاع والت الهاء والت بعدها وأجعل [الموضعين]

عاثرهم إمالة هنعة الناء والالف

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِء بُلُدَةً مَّيْـتَأَ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَاتَرَكَبُونَ اللهُ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكَّنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءً إِلَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورُ مُبِينُ اللهُ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىنَكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠٠٠ أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِرِغَيْرُ مُبِينٍ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنكَانًا أَشَهِدُواْ خَلَّقَهُمَّ سَتُكْنَبُ شَهَدَ تُهُمَّ وَيُسْتَكُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّمْنَ مَا عَبَدْنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمْسِكُونَ اللهُ الْوَأْ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَاجَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرْهِم مُّهُمَّدُونَ اللَّ

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَيْةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُرُ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦكَنفِرُونَ اللَّهُ فَٱنْفَعَمْنَا مِنْهُمَّ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَّبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مُسَيَّمٌ دِينِ (٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْقَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ بَلْ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَاسِحٌ رُو إِنَّا بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ ثَ كَا وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَ انُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ ٱلْمُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِنّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِمُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ

ه ا شرهم امالة هنعة الناه والانف



مي كُولُ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

جِمِيتُكُمُّ إبدال الهمزة

> رحمت بالهاء وقفاً (الموضعين)

> > ٱلدُّنْيا بالتيليل

سَفَفًا فتح السين وإسكان لَمَا اللهُ اللهُ

فهو

وَيَحَسِبُونَ كسر السين

بَ فِيلِسَ إبدال الهمزة

م رُّسُلِنا اسکان السین

موسى مالنقليل

رَسُولِ رَّبِ وَلِمُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ الله وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ لَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ وشَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ ، قَرِينُ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّعَّا أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْ مَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ الصَّعَ اللَّهِ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ (اللهُ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٣) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ اللَّ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْكِنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدُأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْيَتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (١١) فَأَمَّاجَآءَهُم بِتَايَلِينَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ (١٧)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكِّبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) وَقَالُواْ يَتَأَيَّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (أَنَّ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَامِكَةُ مُقْتَرِنِينَ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِٱلْآخِرِينِ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مُرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ عَأَلِهَتُمَا خَيْرُأَةُ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللَّهُ

يَداًيه الوقف بالالك (يَكأَيُّهَ)

> محتى فتح أليا، أُسلورة فتع السين



مُرْدِيم مُثَلًا النفام مَا لِلْهَتُنَا النفاذة فأعبدوه هَندَا

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتُرُتَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَلْذَاصِرَكُّ مُّسْتَقِيمٌ ١ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِنَّهُ,لَكُرُ عَدُوٌّ مُّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله الله عُورَتِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَا إِنَّ أَلَّهُ هُو رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَا اصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُ مِغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ مَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايِدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١١) ٱذْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُعْبَرُون الله يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِمِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيْثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَدادُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْنُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ لَكُمْ فِيهَا فَلِكُهَ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْلِكُ مُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْاْ يَكُلُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ جِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمَّ أَبْرَمُوٓ الْمُرَّا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ١ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَل وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ١٠٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَلُ ٱلْمَكِيدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَكْرِشِ عَمَايَصِفُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ ، يَكُرِبِّ إِنَّ هَــُولُآ ، قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَنْسُوفَ يَعْلَمُونَ (١٨)

رباك قال ادغام القد ادغام وابدال ادغام وابدال كسر السين ويُخونهم

> ورُسُلُنا إسكان السين

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

السَّهَا إلَّهُ منف الهمزة الأولى يُوفَّكُونَ

إبدال الهمزة وقيلة منح اللام وضم الها، يُومِنُونَ



وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ اللَّ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ( ) وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْزَلُونِ ( ) فَدَعَا رَبُّهُواْنَ هَا وُلاَّءِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ الله فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبِعُونَ ١٠٠ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوا إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَّقُونَ ١٠٠ كُمْ تَرَكُواْمِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ٥ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِيهِينَ ٧٣ كَذَلِكَ وَأُورَثَنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ٨١ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ ١٠ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ. كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاء لَيَقُولُونَ الله إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ مَا مُأْتُواْ بِعَالِمَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكُنَاهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ (٣) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

اِنِيَّةُ مَّالِياً مَّالِياً مَّالِياً مَّالِياً مَا الله مَا ال

الأولى بالنقليل فَاتُواً إبدال الهمزة إِنّه هُوَ النقام وقفا بالهاء تعفلي

راسه إبدال الهمؤة

ٱلأُولِين بالنقليل



حم الا تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وُٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُرْ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ وَأَخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَثُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِيهِ عِنْ مِنُونَ ١ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرٍ ١ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ مُمَّ يُضِيُّرُ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعَهَا فَبُشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّا ٱتَّغَذَهَا هُزُوا أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُّ اللَّهِ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدَّى وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيكُ اللهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلُّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ الْأَرْضِ حَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ الله

و التقليل المدومينين المكومينين المدال الهدة والالف الدال الهدة من الدال الهدة الدال الدا

تنوين كسر بدل تنوين الضم والأن



ۅۘڛڂٞڔؖڷڴۄٛ ۅۘڛڂٞڔڷڴۄؙ

> إدغام فيهما

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو ٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَانَتَّبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بِصَنْعِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مُكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً سواء مَا يَعَكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي

قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (اللهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ لَمِّ،

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ وَهُولِهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ ٱللَّهِ أَفَلا مَّذَكِّرُونَ ٣ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّكَى عَلَيْهِمْ وَايَنْتُنَا بَيِنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا الْنُوا إِيَّا بَا إِنَّا إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَمُرَىٰ كُلُّ أُمَّةِ جَائِمَةً كُلُّ أُمَّةِ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيُوْمَ تُعْزُونَ مَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ هَلَاكِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدُّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَاكِ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَاكُرْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْمُ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣﴾

إِلْهُهُ هُونهُ النفام تَذُكُرُونَ تشديد الذال الدُّنْهِا

بالتقليل قَالُوا أَيتُوا ابدال الهمزة داليان الهمزة

> وتري إمالة هتعة الراء والألف



بالتقليل المحكيم مماً المسمكون السمكون ايتوني الدال الهداد

وَبَدَاهُمُ مَسَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَنَكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَا وَمَأْوَنَكُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ الْ اللهُ فَالِكُم بِأَنَّكُو الْغَذَّةُ عَايِنتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّقَكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَّا فَأَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٣) فَيلَنَّهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ۖ وَلَهُ ٱلْكِنْبِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْمَازِيرُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ) المُعَرِّعُ الْمُخْفَافِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْنُزِ ٱلرَّحِيهِ حم اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْلَكِيمِ اللهُ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ ثُمَسَتًى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُغَرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا نَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّعَوَتِ ۗ ٱثنُونِ بِكِتَنبِ مِن قَبُّلِ هَلْذَآ أَوْ أَثْكُرُوۤ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُّ صَلِدِقِينَ اللهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَغَنفِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدًا عَوَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كُفرينَ الْ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايِكُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُمُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسْهِيذًا بِيني وَبَيْنَكُو وَهُو ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُو ۗ إِنْ أَلْبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِنُّ أَنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكُفَرْتُم بِهِ عَ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ وِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَفَامَنَ وَأَسْتَكُبُرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَنَدَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَيْثُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخُونَى عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

كيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

> اَفَتُرِيْكُ إمالة فتعة الراء

علم بما إسكان الميم مع الإخفاء

> **وُهُوُ** إسكان الها.

وَشَهِد شَّاهِدُّ بنغام

> هر موسیی بالتقلیل

و بستري امالة فتحة الراء قال

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّةُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَلْلُهُ. ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَبَلَغَ أُرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَّ إِنِّي تُبُنُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعًا بَهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ٓ أَتِعَدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسْلِطِيرًا لَأُوَّلِينَ ١٠ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجُنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيُومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَايِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِكَنتُمْ نَفْسُقُونَ اللَّهِ

﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ اللَّهَ إِنِّي ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١) قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ لتافكنا وَأُيَلِّفُكُمْ مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِي آرَيكُمْ فَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُّطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ أَرِيحُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُهُمْ وَلا أَفْعِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مَّ بَلْضَلُواْعَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿

أجيتنا

وَإِذ أوليا بِما إدغام العزممز

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنَ يَسْتَمِعُوبَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ الله وَءَامِنُواْ بِهِ مِنْ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ، يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ أَهُ أَوْلَيْكَ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَّ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آ وَيُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلَ لَّهُمْ كُأْنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن مَّهَارِّ بَكِنُّ فَهَلْ يُهَلُّ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عِلْدُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ

والله الرخمز الزج ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن تَرَبِّ مَ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ اللَّهُ وَلَاكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُم كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَقَّةَ إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أُوزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم

بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ أَنْ وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْمَنَّةُ عَرَّفَهَالْمُمْ أَلْكَيْهُمُ ٱلْمَنْدِينَ

ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُو ١٧٤ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ

فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ( ) ﴿ أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ

كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ عُ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِينَ أَمْنَالُهَا (ال

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفْرِينَ لَامَوْلِيَ لَهُمَّ ١٠٠



جَّنَّاتِ المقام وَكَا كُلُونَ تَاكُلُ زُيِّن لَّهُۥ ألتّارِ عِندِك قَالُوا ألِّعِلُّم مَّاذَا تَقُونِهُمّ تَانِيهُم فقدتما أشراطها

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنْتِ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَالنَّارُمَتْوَى لَمُمْ اللَّ وَكُأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّقُوَّةً مِن قَرِينِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرِجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَانَاصِرَ لَكُمْ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بِيْنَةٍ مِن رِّيهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ، سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوۤ الْهُوَاءَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَثَلُ لَلْمَنَة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّا إِغَيْرِءَ اسِن وَأَنْهُرُ مِن لَّهَ لِمَ يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ. وَأَنْهَرُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مِّنْ عَسَلِمُّ صَفَي وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ كُمُنَّ هُوَخَلِدٌ فِي أَنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُو اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيَّكَ حَقَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُوٓ أَهْوَآ ٓ هُو سَ وَٱلَّذِينَ اَهْتَدَوْاْ زَادَهُرْ هُدَى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُ لَا فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُم بَعْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ اللَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّا إِلَنهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ نَبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَّمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ ﴿ اللَّهُ يَعَلَّمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهِ

يَعْلَم مُتَقَلَّبَكُمْ - وَٱسْتَغْفِر لِلْاَئْلِكَ

وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ تُعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مُعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُولَ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهِ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَنَرَهُمْ اللهِ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْبَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِيكَ كَرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرِّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتَ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخُطُ اللَّهَ وَكِرِهُوا رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللهُ

شُورَةً " ألفتكال رَّأَيْتَ

بسيماله م راين

بُبِيِّن لَهُمُ بُبِيِّن لَهُمُ



الدُّنيا بالتقليل تُومِنُواُ إبدال المعزة يُوتِكُمُّ

ها المرة سهيل الهمزة

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْبِنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمُ ﴿ أَن وَلَنَ بِلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُوْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَّبِيَّنَ لَهُمُ الْمُدُىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَلُهُمْ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ أَنْ إِلَّهُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَنْ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ الله عَنَانَتُمْ هَتَوُلاَء تُدْعَوْنَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِيمْ وَأَللَّهُ ٱلْغَينَ وَأَنتُهُ ٱلْفُقَرَآهُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ اللَّ



والمومنات

فَأُسْتَغَفِهِ لَّنَا الفام

ادعام وَيُعَذِّب مَّن ادغام

ادعام لتَاخُذُوهَا آبدال الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَذُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِينَ سَعِيرًا ﴿ " وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَّامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُ ونَنَأْ بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠

قُل لِلمُّخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَنَوَلُّوا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُلُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِينِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزُلُ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَخَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمٌّ هَذِهِ وَكُفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١١٠ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَوَلُّوْاْ ٱلْأَدْبُنُرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانصِيرًا ١٠٠٠ سُنَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَنْدِيلًا (اللهُ اللهِ اللهِ

باس إبدال الهمز

يُوتِكُمُ إبدال الهمزة

المومنين إبدال الهبزة



فَعَلِم مَّ

یاخذونها إبدال الهمزة تاخذونها إبدال الهمزة

فَعَجَّل لَكُمُّ المُه مِنانَ لِلْمُه مِنانَ

وَأُخْرِي

إمالة فتحة الرأء والآلف

مومنت لَّقَد

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءً مُّوْمِنَتُ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مِّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَنَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِيك كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَنْ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَيْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُ مُ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ مُعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا الله هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ، وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠

مَّدُرَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكَفَارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُ تَرَيْهُمْ زُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَآ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ بِهِ مِنْ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيلةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَعَازَرُهُ، فَٱسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ عَيْحَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْلَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ أَن إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلنَّقُوعُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

الْكُهُارِ رُحْمَاءُ الله وإدغام سييهاهُمْ اللُّجُودِدُرُكِكَ اللَّجُودِدُرُكِكَ المَّحُودِدُرُكِكَ المَّحُودِدُرُكِكَ المَعْرَبِيهِ المَعْمَرِيةِ المَعْمَرِيةِ

> لِلنَّقُويُ ب<sub>النفلي</sub>ل

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَةُ رُكِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْ

الأمرية الموامنين الموامن

اَلْمُومِنُونَ ابدال الهدة بِالْأَلْقَاب بيس ابدام مم ابدال ابدال المام ثم المام ثم

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيثُ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۤٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِٰ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَيَعْمَدُّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَّخَرْ قَوْمٌ مُن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْزًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاّةُ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلأَلْقَابُ بِنْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَّدَ ٱلَّإِيمَانَّ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بُعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّمُ وَلَا جَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيٌّ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِياً إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيُّمْ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ هَا لَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَا يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِنَّ أُللَّهَ نَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

يَاكُل لَّحْمَ ابدال ثم ادغام ادغام

وران المران المران المران المران المران

وَقِبَايِلُ إِنْفَامُ الْفَامُ الْفِالُّ الْفِرَةُ الْمِقَالِيَّا كُمْرُا الْمِقَالِيَّا كُمْرُا المِدالِيَاءَ يَمْ البدالِهِ النَّفَا البدالِهِ النَّفَا البدالِهِ النَّفَا البدالِهِ النَّفَا البدالِهِ النَّفَا البدالِهِ النَّفَا

المورمنون ابدال الهنوة يَعَلَم مَّا مِنْ مِنْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قَ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ( ) بَلْ عِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ وَ فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلَا شَيْءً عِيبُ ( ) أَو ذَا مِتْنَا وَكُنَا لُرَاباً ذَاكِ رَجْعُ ابْعِيدُ ( ) قَدْ عَلِمْنَا مَا لَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌ وَعِندَنَا كِنَابُ

حَفِيظُ الْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِّ

اللَّهُ مَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّهَا

وَمَا لَمُا مِن فُرُوجٍ أَنْ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ

وَأَنْكِتَنَافِهَا مِن كُلِ زَوْج بَهِيج ( تَ تَبْصِرَةً وَذِكُون لِكُلِ عَبْدِ مُنْكِيد فَيْ اللَّهُ مَاء مُبْدَرًكًا فَأَنْكِتُ مَا يَدِ جَنَّاتِ مُنْكِيد مَاءً مُبْدَرًكًا فَأَنْكِتُ مَا يَدِه جَنَّاتِ

وَحَبُّ ٱلْحَصِيدِ اللهِ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَاطَلُعُ نَضِيدُ اللهِ

رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ الْكَلَّدِينَ

قَبْلَهُمْ وَقُومُ نُوجٍ وَأَصْعَابُ ٱلرِّسَ وَتَمُودُ اللَّ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ وَإِخْوَنُ

لُوطِ اللهُ وَأَصْعَلُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ كُلُّ كُذَبَ ٱلرُّسُلَ فَتَ وَعِيدِ

اللهُ أَفْعَيِينَا بِٱلْخُلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِنْ خُلْقِ جَدِيدِ

أدنا تسهيل الهمزة الثانية مع

> ممتنا ضم اليم

وَذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْشُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَنْكُفَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (٧٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٧) وَجَآءَ تُ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصُرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَدَامَالَدَيُّ عَتِيدٌ اللهِ اللَّهِ مَا لَهُ مَا مُكَّا كُفًّا فِي مَا مُكَّا كُفًّا عَنِيدٍ (اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْمَدِ مُربِ اللهِ الذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١٠٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧) قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْلَدَيَّ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُرَّتِ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّمْ مَن بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مَنيبٍ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَتْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ السَّ الْهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ السَّ

ونعارما ٱلْقَوَّل لَّدَيَّ

رَبِّك قُداً .

وَٱلذَّارِيَات ذَّرَوًا المفام

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِ حَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللهُ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ الْ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُٱلْخُرُوجِ (اللهِ إِنَّا نَحَنُّ خُيِّهِ. وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ النَّا يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ خَا يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ الْحَدُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَّ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ وَالذَّارِيَنتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا اللَّهِ فَٱلْجَرِينتِ يُسْرًا اللَّهِ فَأَلْمُقَسِّمَنِ أَمَّرًا ﴿ إِنَّا أَوْعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ وَإِنَّا لِينَ لَوْفِعُ ﴿ اللَّهِ مِنْ لَوَفِعُ ل

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تَخْلَفِ ﴿ ﴾ يُوَّفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ أَلْمُ لَلَّا مُونَ اللَّهُ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَ وَسَاهُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهُ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنَّ } اَخِذِينَ مَا ءَائِلَهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قِبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِيَّ أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ اللَّهِ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ أَنَّ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ اللهُ عَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَبَهُ وَ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا مَأْكُمُونَ الله عَلَيم عَلَيم عَلَيم عَلِيمَ عَلِيمَ عَلِيم عَلِيمِ اللهُ عَلَيْم عَلِيمِ الله المُعَافَا قَبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إذدَّغَلُواْ كَذَالِك قال



اً لَمُومِنِينَ إبدال الهمزة مُوسِئ بالتقليل

> إسكان الهاء عَكَيْمِهم

ٱلْعَقِيمِ مَّا النقام

قِيل لَّهُمُ

أُمْرِدَّ بِهِمْ النفام

وَقُومٍ

نُذَّكَرُونَ نشدید الذال

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا ٱزْسِلْنَا ٓ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ (٢٣) مُسَوَّمَةً عِندَرَيك لِلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ أَلْمُوْمِنِينَ (٢٠) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْامِينَ اللهِ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَذَابُ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ فَتُولِّي مِرْكَنِهِ - وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِ ٱلَّذِيمَ وَهُو مُلِيمٌ اللَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَا نَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللهُ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُواْ مُنْفَصِرِينَ اللَّهِ وَقُومٌ نُوجٍ مِّن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٧٠) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ لَذَكُّرُونَ اللَّهِ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّينِينٌ (0) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

كَذَالِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونً الله النواصة أبع من المُم قَومٌ طَاعُونَ الله فَوْ فَوْلَا عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبْهِمْ فَلَا يَسْنَعْمِ فُونِ الله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ مِيُوْرَةُ الطَّهُ رِنَّ الْمُؤْرِةُ الطَّهُ رِنَّ ﴾ بسُ إِللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْدِ وَٱلطُّورِ الْ وَكِنَبِ مَسْطُورِ اللهِ فِرَقِي مَنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللَّهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ اللَّهِ إِنَّا عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ الله اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّ يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى خَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَدْ بُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُكَذِّبُونَ

الدرين امالة فتحة الراء والألف المومنين إبدال الهمزة

> الله هُوَ الفام

يومهم كسر الميم

**پارِ** إمالة فتحة الثون والألث والبعثهم بهمزة قطع مفتوحة وإسكان التاء الأولى والعين ونون مفتوحة بدل التاء لم ألف

ذُرِيَّانِهِمَّ الف بعد الياء وكسر الناء والهاء (الموضعين)

(الموسعين) كاسيًا إبدال الهمزة

لغو فتح الواو وسلاً دون تنوين

تَاسِعَ إبدال نم فتع الميم وصلاً بلا تنوين

لُّولُوُّ إبدال الهمز: الأولى واواً

الأولى واواً إِنّه هُو إدغام بنعمت بالعاد وها

أَفَسِحْرُ هَلَا أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ اللهِ ٱصْلَوْهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن شَيْءِكُلُ أَمْرِي بِمَا كُسَبَ رَهِينُ ال وَأَمْدُدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّالِشُّنْهُونَ اللَّ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْنِيتُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكُنُونٌ ١٠٠ وَأَفَيلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهُ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيْكِ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكْرَبَصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرٍ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَّبِصِينَ الله

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُ. بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٣) فَلْيَأْتُواْ بِعَدِيثِ مِثْلِهِ عِلِن كَانُواْ صَدِقِينَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايَنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ ٣٧ أَمْ لَهُمْ سُلَرٌ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْكَأْتِ خزآين مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبْيِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْلِمُ اللَّالْمُ أُمْ تَسْتَعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُ أَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أُفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُٱلْمَكِيدُونَ (اللهَ أَمْ لَهُمْ إِلَا عَنَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن يَرَوْ إِكْسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابُ مَرَكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ (فَا أَيْوَمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمَّ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ الْ اللَّهُ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ إِنَّ كُومِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْبُرَ ٱلتَّجُومِ ﴿ إِنَّ الْ

الْمَوِيٰ يُوجِيٰ ٱلأَعْلِيٰ فَنْدَلِّيٰ أدين أزجى

آلأخرِي أُخْرِي

وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ اللَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ اللَّ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّا عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْفُوىٰ (٥) ذُومِزَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٧ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلأَغْلَىٰ ٧ ثُمُّ دَنَا فَنَدَ لَى ١ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى اللَّ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَىٰ اللَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى ١١ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَايِرَى ١٠ وَلَقَدْرَ الْ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندَسِدُرَةِ ٱلنُّنكَةِيٰ (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (١٠) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ إِنَّ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْمُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَىٰ ۞ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ١٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا قُكُمُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَا مِن سُلُطُنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن تَيْهِمُ ٱلْمُدُىٰ ١٠٠ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (0) ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آنَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِهِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثَىٰ (٧٠) وَمَا لَهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا اللَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ خَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُو مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَتَّفَى اللَّهُ الْفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تُولِّي اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَى المُ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِئ اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ اللَّهُ الْإِنْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اللهُ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ.سَوْفَ يُرَىٰ اللَّ شُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْنَىٰ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَمٰى (الله) وَأَنْهُ مُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِن (الله) وَأَنْهُ مُو أَمَاتَ وَأَحْيا (الله)

يُومِنُونَ السَّلَيَ كُمَّ الْلَكَةِ كُمَّ الْسَمِيةَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِينَ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِين

أَعْلَم بِكُرْ إسكان الميم مع الإخفاء

وَأَنْهُ هُوَ إِدِغَامِ (الموضعين)

بالثقليل (باقي الواضح)

يُرى يرى إمالة الراء وهو اَللَّشَآءَةَ النبروبيدها الدمهدودة الم مرز وَأَنَّهُ هُو النام

> عَادًا ٱلْأُولِيٰ الله رمان

وَثُمُودًا مون الدال وَالْمُولَفِكَةُ

بالتقليل (باقي المواضع)

تبخلك

الخديث تعجبون المغام الأغرى الشغرى

وَلَقَد جَّاءَهُم النقام النقام

ٱلدَّاعِ

وَأَنَّهُ مِنْكُقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرِ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿فَا إِمِن نَّطْفَةٍ إِذَا تُنْبَىٰ ﴿فَأَوْ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ ٱلْأَخْرَىٰ (٧٤) وَأَنَهُ هُوَأَغْنَىٰ وَأَقَيٰىٰ (٨١) وَأَنَّهُ هُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (١٠) وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥) وَتُمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ (٥) وَقُوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اللَّ وَالْمُؤْلَفِكَةَ أَهُوَىٰ (٣٥) فَغَشَّنْهَامَاغَشِّيٰ (١٠) فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَيٰ (٥٠) هَٰذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰقِ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ۞ ٱلْيَسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ٥٠ أَفِنَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٠) وَتَضْحَكُونَ وَلَانَتِكُونَ إِنَّ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ إِنَّ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٠ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ﴿ ۚ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرُ ۗ ۞ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوآ عَهُمَّ كُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرُّ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْكَاء مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهِكَ مَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغَن ٱلنَّذُرُ اللهُ فَتُولُّ عَنْهُمُّ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكُرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





خُلْشِعًا فتح الخاء والف بعدما وكسر الشين مختشة

اَلدَّاعِ م باليا، رصلا

كُذَّبَت تُمُودُ إدغام النا، إدغام النا،

أ و لهي وجهان ١. نسهبل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم أد لهي ءَال لُوطِ

وَنَيَتَهُمُ أَنَّ ٱلْمَاءَ فِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَعْنَضِرٌ (١٠) فَنَادُوْاْصَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَتْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيعِ ٱلْمُحْفِظِرِ اللهُ وَلُقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطِّ جَّيَّنَهُم بِسَحِر السُّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَالِكَ بَحِّزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَهُ وَلَقَدٌ أَنَذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْا بِٱلنَّذُرِ ٣ وَلَقَدٌ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ اللهُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ( ) وَلَقَدُ يَسَرَّ فَاٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُتَّكِرٍ كُ وَلَقَدْ جَآءَءَ الَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِدٍ ١ أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّبْرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ عَنْ جَمِيعٌ مُّنْفُصِرٌ اللَّ سَيْمَزُمُ ٱلْحَمْعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبْرَ ١٤ أَن بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ عِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ( اللهُ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ( اللهُ اللهُ

وَمَآ أَمَرُنَاۤ إِلَّا وَحِدُهُ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَظَرُ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّنْتِ وَنَهُرِ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدِّقٍ عِندُ مَلِيكٍ مُّقْنُدِرٍ (٥٠) ( المُوَارُّةُ الْحَبِّ مِنْ الْمَ رالله آلره أرارح ٱلرَّحْمَنُ الْ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ الْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللهُ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ اللَّهُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ اللَّهِ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَجُدَانِ آُ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧ أَلَا تَطْغَوا فِي الْمِيزَانِ ١٠ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَخْشِرُواْ ٱلْمِيزَانَ أَنْ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (اللهُ فَهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّهِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللَّهِ فِيأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ اللَّ وَخَلَقَ ٱلْجَاَّنَّ مِن مَّارِجٍ مِن خَارٍ اللَّهِ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ مِن مَّارِجٍ مِن خَارٍ اللهِ

مَقْعَد صِدُقٍ إدغام



كَالْفَحْقَارِ إمالة فتحة الخاء والألف

پَـارِ إمالة عنتمة الذون والألف يُحَدِّ مُ ضم انيا، وفتح الراء أللولؤ إبدال الهمزة الأولى وأوا شاني

أية أياه وقفًا: بالألف

أَقطارِ إمالة فتحة الطاء والألف

بارِ إمالة فتحة النون والألف

و نحاس تنوین کسر

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿ إِنَّ فَيِأْتِيءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ اللَّهِ بَيْنَهُمَا بَرِّزَخُّ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَيَأْيُءَ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ مِعْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ١٠٠ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنشَءَاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيم ( فَا فَيا مَي الآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبانِ ( الله عَلَيْهَا فَانِ ( الله عَلَيْهَا فَانِ الله وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ( الله عَن الله عَن فِي السَّمَو بِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي سَأْنِ ( ) فَإِلَّا فَإِلَّا ءَالَآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣ فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمٌ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴿ أَنَّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَخُاسٌ فَلَا تَنفَصِرَانِ ١٠٠ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الله فَإِلَيْ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) فَيَوْمَ بِإِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْ وَلَاجَانٌ اللهِ فَيَأْيَءَ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ

دِسِيهِ هُمُ بالتقليل فيوخذ إيدال الهدؤة يُكذّب يُكذّب إدغام

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخِذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ هَندِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ عِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهُا وَبِينَ حَمِيمٍ انِ اللهِ اللَّهِ وَلَيْكُمَا تُكُذِّبُانِ الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِهِ عِنْنَانِ اللهُ فَيَأْيِءَ الآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَا تَأَا فَنَانِ ( اللهُ عَبِأَيِّ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ( اللهِ عَمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اللَّهِ عَالَآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرْشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُفِّ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانٍ اللَّهِ فَيَأْيَءَ اللَّهِ رَيِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ الصُّ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ مَا يَءَ الآءِ رَيِّكُمَا أَكَدِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَا قُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَا فَيِأْيَءَ الَّذِهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّا وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللهُ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فِيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ

عَيْـنَان نَضَّاخَتَانِ النَّام

فهِمَافَكِهَةُ وَغُلُّ وَرُمَّانُ ﴿ إِنَّ فَيَأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ١٠ فِينَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ مُورُّ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (اللهُ فَإِلَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبانِ (اللهُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ﴿ إِنَّ فِيلِّي ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ اللهُ فَإِلَّيِّ ءَالَآءِرَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ اللهُ البُركَ أَسْمُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهُ سِيُوْرَةُ الْوَاقِعَالَيْنَا إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهُ لَيْسَ لُوقَعَنْهَا كَاذِبَةً اللَّهَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً اللهُ إِذَارُخِتَ الْأَرْضُ رَجًّا اللهِ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا اللهِ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبِئًا ١٠ وَكُنتُمْ أَزُوكِمَا ثُلَاثَةً ١٠ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (٥) وَأَصْحَبُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ (١) وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ (١) أَوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ (١) فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللَّهُ تُلَّةً أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (اللَّهِ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ عَلَى شُرُرِ مَوْضُونَةِ ﴿ اللَّهُ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيبِلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِا مُتَقَيبِلِينَ



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ الله الله يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الله وَفَكِمَهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ال وَلَيْ طَايْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ال وَحُورُ عِينُ اللَّهُ كَأَمْتُ لِٱللَّوْلُمِ ٱلْمَكْنُونِ ٣ جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَايسَمَعُونَ فِيهَالُغُوا وَلَا تَأْشِعًا ١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَعًا سَلَمًا ١٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَعِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ اللهِ فِيدَرِ مَّغْضُودِ اللهِ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ اللهُ وَظِلْ مَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ اللهُ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَّنُوعَةِ ﴿ ٣٣ } وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ﴿ ٣٤ } إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ ﴿ ٣٠ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ١ عُرُبًا أَتْرَابًا ١٠ لَا صَحنبِ ٱلْيَعِينِ ١ عُرُبًا أَتْرَابًا ١٠ لِأَصْحَنبِ ٱلْيَعِينِ ٱلْأُوَّالِينَ اللَّهِ وَثُلَّةٌ يُنَا ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَّرَفِينَ ١ اللَّهُ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَوِنًا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهِ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ١٠٠٠

وكاس ابدال الهندة يُمْرَهُونَ فتع الذاي اللُّولُو ابدال الهمدة الأولى واوا

أَنشَانَهُنَّ إبدال الهمزة

أُبيدًا شييل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا ضم الميم

اً • قا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا ٓ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠٠ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومٍ ١٠٠ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللهِ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ اللهِ فَشَرِيُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (00) هَذَا نُزُكُمُ يَوْمَ ٱلنِينِ (0) فَعَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُمْنُونَ ﴿ ٥٠ عَالَتُ تَخَلُقُونَهُ \* أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١١٠ فَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوفِينَ ١٠٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ عَامْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَاتَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَعَرُّتُونَ اللهُ وَأَنتُ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّ الْوَنشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنُمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٠ إِنَّالُمْغُرَمُونَ ١٠ بَلِّ فَعُنْ مَعْرُومُونَ (٧٧) أَفَرَءَ يَتُكُو المُمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ (١٠) عَأَنْتُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ اللَّ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوَلَا تَشَكُّرُونَ الله أَفْرَءَ يَتُكُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ الله عَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحْنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿ ٧٢ فَحَنَّ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةٌ وَمَتَعًا لِلْمُقُويِنَ اللهُ فَسَيِّحٌ بِأَسْدِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ وَلَقَسَدُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١٠٠

إِنَّهُۥ لَقُرْءَ أَنُّ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنَابٍ مَّكْنُونِ ﴿ اللَّهِ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَرُونَ (٧٠) تَمْزِيلُ مِن رَبِ ٱلْمَاكِمِينَ (١٠) أَفِيَهُذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١١٠ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتَكُمْ أَتُكُمْ تُكَذِّبُونَ ١١٠ فَلُوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ اللهِ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ اللهِ وَنَعُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَانْتَصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨) تَرْجِعُونَهُ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧٧) فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرُوَّةً وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ أَكُ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَا أُلِكَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ (١٠) فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيدٍ (١٠) وَتَصْلِيَةُ بَحِيمٍ (الله المَوَحَقُ الْيَقِينِ (الله فَسَيِّعْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (الله فَاسَيِّعْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْمَكِيمُ ١ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وجعنت بالهاء وففا

وتصلية جعيم المفام

المو إسكان الها،

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهِ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةً فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُوا لَهُمُ أَجُرُ كَبِرُ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدُّعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُو إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُمَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرُهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْنُلْ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْتَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ أَنَّ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيعٌ ١٠٠

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَنْتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمُنِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّنْتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُتَفِقُونَ وَٱلْمُتَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَيِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَّهُ ، بَابُ بَاطِئُهُ ، فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ، مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِمَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرْبُصُمْتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىنكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْمُوَى وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْلِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمُ اللَّهُ

ترى المالة وعان المالة المومنين المالة المال

.स.क्री ०१ इताइड्र

> ابدال المدة ويديس ابدال المدة يكان ابدال المدة نزرًك نشديد الذاي

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

فكريك إمالة فتعة الواء والألف

هر **يوييه** إبدال الهمزة

اَلْعَظِيمِمَّا إدغام

تَاسَوًا

أَنكُمُ حدف الألف الني بعد الهمزة

وكالمرون

الله هُوَ النَّه هُوَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَاةُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَا لِكُمْثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُورِ ١٠٠٠ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءَ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيّ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرُأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَمَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتُولِّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْمَحِيدُ (١٠٠٠)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَهُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْفَيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَنِيرٌ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهُ أُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكُنبُناهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا فَانَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِفُونَ اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن زَّمْيَهِ، وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالًا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِٱلْعَظِيمِ اللهِ اللَّهِ مُن

رُسَلنا

باس الهدوة المراقة ال

قَدُسَمَعَ المفام المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة

يُظَّ هُرُونَ فتح الياء وتشديد الطاء دون أنف وفتح الهاء مشددة (الموضعين)

الدی بحذف الیاء وجے الهمز وجهان: ابدالها یاء مع الد اللازم مع الد اللازم

التي ٢. تسهيل الهنزة مع التوسط أو التوسط أو

فَتُحْرِير رُقْبُهُ النُّهُ التُومِنُواْ ابدال الهدؤة

يِعِ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهُنتِهِم ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُظْ هِرُونَ مِن نِسَآ إِيهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَأْذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِ نَأْ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُوا كُمَا كُيِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْا الله عَمِيعَ اللهُ عَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم بِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خِّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُواْ أَثُمُّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ اللَّهِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجَوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَدُونِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَّلُونَهُمَّ فَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْثُمْ فَلَا تَلَنَجُوٓاْ بِٱلْإِثْبِرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِينِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُّزُواْ فَٱنشُـٰزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

نَجُونگُر بالتقلبل (الموضعين)



ءَ الْشَفْقَامُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

النار إمالة فتحة النون والألف

ويحسبون

عَلَيْهِمِ كسراليم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نَكِجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جُوِّدُ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِ الا وَأَشْفَقُنْ مُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى مَجُونِكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ أَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَكُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ يَوْمَ يَبْعُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يُحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ (١) آسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَن فَأَنسَنهُمْ ذِكْر ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْحَشِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ وَلَهُ وَأَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللهِ

آلتّار

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَّدُونَ مَنْ حَادٌّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُواْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُوْلَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (اللَّهِ مُمَّ ٱلْمُقْلِحُونَ (اللَّهِ واللَّهِ الرِّحْمَرُ الرَّحْبَهِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي أَخْرَجُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ مِن دِينُومٍ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَنِ ٥ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْكَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ (اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلدُّنيا مرة مرئ القرئ إمالة فتحة الراء والألف

**ٱلۡقُرِّڮ** بالتقليل

ديارهم إمالة فتحة الياء والألف

ره و نور شرون الدال الهدرة

ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ.وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (٤) مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكِّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْرَى ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِينَ وَٱلْيَتَكَيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأُمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ١١٠ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ا

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَءُوتُ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِلَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّي ٱلْأَدْبَىٰرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُون اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُّمُ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفُرُ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمُّ مِنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦)

اَغَفِر اَنْنَا النفام رُوُفُ مند العالم

نښين للخيزيا ه ه

قال

التار إمالة فتعة للون والألف (الموضعين)

كَٱلَّذِين نَّسُوا بن<sup>غام</sup>

المُومِنُ الدال الهدؤة إبدال الهدؤة

ٱلۡمُصُوِّر لَّهُ النَّام

المحسني الحسني

وَهُوَ



## يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُقِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُكُرْجِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِيُّ شُيرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ۞ الن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبِغَضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ زَبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَأً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١)

تومنوا أعكريما فَقَدضَّلَّ والتفضاة زُبُّنَا وَأَغْفِر لَّنَا

إسوة

الله هُوَ النام دينرگهُ

الموسين) (الموسين) المومنات مومنات

أَعْلَم بِإِيمَنِينِ إِسْكَانِ اللّهِ السّكانِ اللهِ مع الإخطاء

الْکُهُارِلَّا اِمالة لم الفام تُميّينگُوا فتح اليم وتنديد السين

> مِيْنَكُمْمُ إسكان الميم إسكان الميم إلا تلناء ألكُمُونَاً

لَقَدَكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓ أَ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّمُمْ فَأُوْلَيَك هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَ حَمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنٌّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقْتُمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِيَنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّةُ مِنْ أَزْوَرِ حِكُمْ إِلَى ٱلكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَ جُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ اللَّ

المُومِنْكُ ابدال الهدوة ابدال الهدوة والسَّنَغُفِر والسَّنَغُفِر ابدال الهدوة المِنْهُ الداء

وهو

موسیی بالتقلیل در دوننی تودوننی

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُن بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَلْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَنِ ٱلْقُبُودِ اللهُ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وصَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مُرْصُوصٌ ﴿ فَي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنقُومِ لِمَ تُؤِّذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلْيَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مَّبِينُ ۗ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَنَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ ، بِالْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ -َامَنُواْهَلَ أَدُلُكُمُ عَلَى تِعَزُوۡ نُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُنُ مُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَجُهُ لَهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعَكُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلَكُو جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأَخْرَىٰ يَحِبُّونَهَ أَنْصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيثٌ وَبَثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ يََّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعَنَّ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَكَفَرَت طَآ يِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ال



405 405 405

> ادغام وهو إسكان الهاء يوييه ابدال الهمزة

ٱلْعَظِيم مَّتُكُ التَّوْرِينة التَّوْرِينة المُّمَّمَّ

إمالة فتحة الراء والألف ثم وجهان: إدغام التاء أو إظهارها المحمار

إمالة فتحة الميم والألف

ٱللَّهُو قَمِنَ

فَطَّيعٍ عَلَى النفام حُسَّبُ اسكان الشين

يحسبون

يُوفَكُونَ إبدال الهمزة يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهِ وَإِذَا رَأُواْ بِجَدَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَاْقُلْ مَا عِندَا لِلَّهِ خَيْرُمِنَ ٱللَّهُووَمِنَ ٱلدِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ النُّورَةُ اللَّهُ الْمُأْلِفُ الْمُؤْرِةُ اللَّهُ الْمُأْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْنِفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْكِفِقِينَ لَكَيْدِ بُونَ كَنْ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجَّسَامُهُمٍّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعَ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرْهُمْ قَنْلُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (اللهُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوُا يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْ أَنْ وَسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِكِكِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَيِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلُّهِمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنُكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلا ٓ أُخَرَّيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجِلُهَ أُوٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ المورة التعناين

نَاة كَدِّ نَاة كَدِّ تعلم مّا

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُرْكَ إِفْرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَّهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبِيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٥ وَلَكُ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوٓا أَبِشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآلُولُواْ وَآلُسْتَغْنَى لْلَهُ وَاللَّهُ عَنِي حَمِيدُ اللَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَدِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ خَيْلِينَ فِهَا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا لَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُوْلَىدِكُمْ عَدُوًّا كُمْ فَأَحْذُرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُصَلِعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ لِيمُ ١٠٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ١٠٠

النار الهدة ويسل الدال الهدة في وعلى الدال الهدة في وعلى الدال الهدة في وعلى الدال الهدة الدال الهدة الدال الهدة الدال الهدة الدال الهدة الدال الهدة الدال الهدة

وَيَغَفِّفِر لَّكُمُّمُ إدغام الداء إدالام 1000°

ياتين إبدال الهمزة

فَقَد ظَّكُم

ه بو دومن إبدال الهمزة

في اسكان العاء

بَلِغُ

المراد المراد متع الراء وضم الهاء

قَدجَّعَلَ النفام

وَالنَّبَى بعدف الباء ويظ الهمز وجهان البدائها باء مع الد اللازم مع الد اللازم

وَالَّنِي ٢٠٠٠ من الله من التوسط أو التوسط أو

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ۖ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بيُوتِهِنَ يَغْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَيَلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١٠ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ بَخْرَجًا ١٠ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِلغُ أُمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتِنِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُو إِنِ ٱرْبَيْتُهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُر وَٱلْكَتِي لَدْ يَحِضْنُ وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍهِ فِي مُثِّرًا اللَّهُ أَنْزُلُهُ إِلَيْكُرُوْمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مِن وُجِدِكُمْ وَلَا نُصَآرُّوهُنَّ لِلْصَيْقُولُ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّكُرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ لِينْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَّةٍ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنفِقَ مِمَّآ ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُمْرًا ٧ وَكُأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُالْكُرُا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمْرِهَا خُمْرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ( ) رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَايِنِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَبِعَمْلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُالِدِينَ فِيَا ٱبْدَأَقَدُ أَحْسَنُ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠٠

واتمروا



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيُمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَّا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّدُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ صَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّ خِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي ٱحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَنْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰيِنَ اللَّهِ

واًغفر النام الداء الخفام الداء البدال الهمزة وييس ابدال الهمزة ابدال الهمزة الدال الهمزة وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

تری اساله ادغام نم اساله وَلُقَدُزُينًا ادغام الدُّنْيا التُدنيا التثلیل ابدال الهدة وهی

تگاد اسفام یاتگر ابدال الهمزه

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيُوةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تُرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَكُوتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ السَّ أُمُّمَ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرُّنَانِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمصَنبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثِّسَ ٱلْمَصِيرُ الا إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللهُ تَكَادُتُمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُكُمْ خَرْنَكُهَا ٱلْدَيَأْتِكُونَذِيرٌ قَالُواْ بَانِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلْ مَأَكَّا فِي أَصَّفِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحَقًا لِأَصْحَبِٱلسَّعِيرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكُبِيرٌ ١

وَأُسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (١٠) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَيْهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدَّكُذَّبِ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّاأُولَدُ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُّ صَّلَقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٠ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللهُ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ (اللهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ عَأَهْدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلُهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ إِنَّ أَوَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ الصَّاقُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ الصَّ

يعلم من المنام وهو وهو وهو المناه الهاء المنام المناه الثانية الثانية الثانية مع الإدخال مع الإدخال

السَّماَءِ أَن إبدال الثانية ياء مفتوحة (الموضعين)

كان تنكير اسطان الراء اسطان الراء يرزق كمر المفام

كُنتُم بِهِ عَنَدَعُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّيِينٍ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُمْ غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِمَعِينِ اللهِ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي

نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايِسْطُرُونَ ١٠ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٥

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ( قُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ( ) فَسَتُبُصِرُ وَيُجِرُونَ ١٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ هُو

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَلا تُطِع

ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ١٠ وَلَا تُطِعُ كُلِّ

حَلَّافٍ مِّهِينِ اللهُ هَمَّازِ مَّشَّاء بِنَمِيمِ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ

أَيْهِمِ (اللهِ عُتُلَبَعُدُ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

الله إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سَنَسِمُهُ،عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١٠) إِنَا بَلُوَنَهُمْ كُمَّا بِلُوْيَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذَ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ اللَّ فَنَنَادُوْ الْمُصْبِحِينَ اللَّ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِمِينَ اللهُ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللهُ أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ١٠ وَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ١٠٠ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠٠ بَلْ غَنَّ عَرُومُونَ ١٧٠ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَكُونَ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ١٠٠ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِنَا إِنَا كُنَا ظَلِمِينَ ١٠٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ الْ عَالَمُ الْوَايُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَنِفِينَ (٣) عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا زَغِبُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱلْمَذَابُّ وَلَمَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٣) إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْلَمُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُونَيْفَ تَعَكَّمُونَ اللهُ المُ لَكُوكِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا غَنَّرُونَ ﴿ اللَّهُ أَيْمَانُ اللَّهُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا غَعَكُمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا أَهُ فَلْمَأْتُواْ بِشُرَكَامِهِمْ إِن كَانُواْ صَالِيقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّ

بُبُدَلُنا منح الباء وتشديد الدال أكبرلًو

فُلْيَاتُواُ

الكُذِب المَّلَدُ المَّامِ الْمُلَدِ المُعْلَمِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْ

أُدُرِينكَ إمالة الراء

بقائيا الخياريا ۷۵

ادغام فترك وشنا المالة وصلاً وجهان: الفتح أو الإمالة

خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا اللَّهِ يِنُّ سَنَسْتَدَرُّجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْنَا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ الْنَا أُمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثَّقَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ﴿ لَا اللَّهُ فَأَصْبِر لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِفَعَةٌ مِن زَيِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ١٠ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ ٱلْمَا قَةُ اللَّهُ مَا ٱلْمَاقَةُ اللَّهُ وَمَا أَذُرَيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ اللَّهُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ ۚ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ الْ سَخَرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبَّعَ لَيَالِ وَثُمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةِ اللَّ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَافِيكِ إِنَّ كُلَّاتُمُ مَنْ بَافِيكِ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (١) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلُهَا لَكُرْ نَذَكِرةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةٌ (١١) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةٌ وَلِيدَةٌ (اللهِ وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَلِيدَةً (اللهُ فَيَوْمِيذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ اللَّهِ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَهِ وَاهِيَةٌ اللهُ وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَيْنِيةٌ (٧) يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَحْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ (١٠) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآ أَمُ مُ أَقْرَهُ وَأَكِنْبِيَهُ اللهِ ظَنْنَ أَنِي مُلْقِ حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةِ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيةِ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاۤ أَسَلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ اللَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبْهُ، بِشِمَالِهِ، فَيَقُولُ يَلَيْنَي لَرَ أُوتَ كِنَبْيَهُ (0) وَلَرُ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (0) يَلْيُتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (١٠) هَلَكُ عَنِي سُلْطَنِيهُ (١) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٣) ثُمَّ أَلْمَالْحِيمَ صَلُّوهُ اللَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ اللَّهِ إِنَّهُ. كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٠٠ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠٠)

قبكه، كسر القاف وقتح الباء وألمونفكت إبدال الهمزة

> فَهِی یَوْمَیِذِ اسکان الهاء نم إدغام

بر فهو إحكان الياء



ء بر يومِن إبدال الهمزة ٱلۡأَقَاوِيل لأخذنا

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ ( قَ ) وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ( قَ ) لَا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا أَفْيِمُ بِمَا لَبُصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا نُبْصِرُونَ السَّ إِنَّهُ. لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ٤٠٠ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِّ قَلِيلًا مَّا ثُوْمِنُونَ ١٠٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِ إِنَّقَلِيلًا مَّالَذَكُرُونَ اللهِ لَنزِيلٌ مِّن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَلَوْ نُقَوَلَ عَلَيْنَابَعَضَ الْأَقَاوِمِلِ النَّ الْأَخَذُ فَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (00) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُٱلْوَتِينَ ﴿ فَهَامِنكُمْ مِنْ أَحَدِعَنَّهُ حَاجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَنْذُكُرُهُ ۗ لِلْمُنَّقِينَ (اللهُ وَإِنَّالَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُرَمُّكَذِبِينَ (اللهُ وَإِنَّهُ لِكَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الْ اللَّهِ إِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ اللَّهِ الْمَسْيَحِ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّ سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ( ) لِلْكَنفِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعُ اللَّهِ مِنْ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَمَانِ ۚ إِنَّ مَعْرُجُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ( ) فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ( ) إِنَّهُمْ بِرَوْنَهُ بِعِيدًا ١ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ١ يَوْمُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ اللهُ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَالَحِهِنِ اللهِ وَلَايَسْتَالُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهِ

يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بَينِيدِ وَصَيْحِبَيْهِ ، وَأَخِيهِ السَّوفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوِيهِ السَّوَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ ﴿ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَى ﴿ وَا أَنْزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿ ا اللَّهُ مَوْا مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّكُ اللَّهِ وَجَمَعَ فَأَوْعَى لَهِ ﴾ إِنَّا لَإِنسَنَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله المسَّهُ الشُّرُ جَزُوعًا الله وإذا مسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ١ ﴾ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَّوْمِ ٱلدِّينِ ٣ كَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَأْمُونِ (٥) وَالَّذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِ مَ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهُ فَمَنِ ٱبْنَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُو ٱلْعَادُونَ اللهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله والله ينهم بشهد به قايمون الس والله ين هُم على صلاتهم يُحافظون الله عَنِ ٱلْمَدِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ اللهِ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ اللَّهِ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ

النقليل المنافلة المن

أَسِم بِرَبِ اسكان الميم مع الإخفاء أللاً جلكاث يتراعًا إدغام نصب ونتع النون وإسكان الصاد

ياليهم الدال الهدة العفام العفام قال ربّ العفام فتع الياء العفام العفاء العفام العام العفام العمام العفام العام العفام العفام العفام العفام العمام العفام العمام المعام العمام العمام المام العمام المام العام المام الم

فَلَآ أُفْيِهُ مِبِ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمُخَرِبِ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ﴿ ثَلَّ عَلَىٰ أَن بُّكِلَ خَيْرَامِنَهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ الَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ اللهُ خَنْشِعَةً أَبْصَنُرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذُلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ال المورة بوك والله التحنز الرجي إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرٌ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاثُ ٱلِيرُ اللهُ اللهُ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّ قَالَرَبِ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا أَنَّ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِيعَهُمْ فِي َ ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ لَمُثُمِّ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ رَكَاتَ غَفَّارًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُرُ مِدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ جَنَّنتٍ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهُنُوا اللَّهُ مَالكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا الس أَلَرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتٍ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِ نَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشِّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّ ثُمَّ يُعِيدُكُونَ فِيهَا وَيُخْرُجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٠) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٠) لِتَسْلُكُواْمِنُهَا سُبُلا فِجَاجَالَ أَنْ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزِدْهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَانَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا ١ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَّكُنهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَرْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ زَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَٰ لِدَى وَلِمَانِ دَخَلَ بَيْنِ مُوِّمِنَا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

خُلَقَكَ الشمس و انگهر کسر الهمزه (کل المواضع)

400 (7):24 (400)

ٱتَّخَذ ضّحِبَةً العقام

ورانگا کسر الهمزة (کل المواضع)

رائعه ووانهم كسر الهمزة

كسر الهدة في الك كُناً المنظم طَرابِق في الدينام الدي

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ إِنَّ أَلِهُ الرُّسُدِ فَ المَّابِدِ أَهِ أَوْلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ وَكُن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُۥكَا ١ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى أَللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَنَ نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا الْ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنْهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللهُ أَحَدًا (٧) وَأَنَّا لَمِسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجِدْنَ هَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ( ) وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنْ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا الْ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا (١١) وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَّن نُّعُجزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ. هَرَبًا (١٠) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى ءَامَنَّا بِهِ أَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا اللَّا

وَإِنَّا وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنَّ أُسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّ وَأَرْشَدُا الْ وَأَمَا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَطَبًا الْ وَأَلُو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا (١٠) لِنَفْئِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ وَأُنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١) وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠٠٠ قُلْ إِنَّمَا ٱذْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُوْ ضَرًّا وَلَا رَشَدُا اللهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا (1) إِلَّا بِلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَنتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٣) حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَلِ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّ أَمَدًا ١٠٠ عَدِلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْسِهِ عَ أَحَدًا اللَّهِ إِلَّا مِنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿ اللَّهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدَّ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَذَا ١١٠

أَوُ أَنقُصَ منم الواو وطَلَآءً

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

لُ ﴿ ۚ فَوَ ٱلۡيَٰلَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ ۚ يَصَفَهُۥ أَو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا كَ أُوْرِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْبِيلًا كَ إِنَّاسَتُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَتِكِ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ رَّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا اللَّ وَأَصْبَرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأُهْجُرْهُمْ هَجْرًاجَمِيلًا اللَّ وَذَرِّنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّا لَدَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَعِيمًا ١١٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهِ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلُنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٠٠ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا (٧٧) ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرً بِدِّء كَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُولًا (١٨) إِنَّ هَلَذِهِ عَنَّدُكِرَةٌ فَكُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِ سَبِيلًا



ون فوه

ويضهه على الناء والهاء عسر الناء مرضى الناء مرضى الناء مرضى الناء مرضى الناء مرضى الناء مرضى الله هو

وَالرِّجْرَ كسر الراء الكفرين إمالة فتحة الكاف والالف نَذُر لُوَّاحَةً للبشركين ·XXI

إِنَّهُۥفَكِّرَوَقَذَرَ ﴿ اللَّهُ فَقُيلَكَيْفَ قَذَرَ لا اللَّهُ مُعْقَيْلَكِيْفَ قَدَّرَ لا اللَّهُ مُنظَرّ اللهُ أَمَّ عَبُسَ وَبُسَرَ اللهُ أَمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللهَ وَمَآ أَدْرَكُ مَاسَقُولُ اللهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا لَذُولُ ( اللَّهُ الْوَاحَةُ لِلْبَشَرِ (١٠ ) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعُلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَنْ إِلَّكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَوُ جُنُودَرَبِكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمْرِ اللَّهُ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبُرُ اللَّهُ وَالصُّبْحِ إِذَّا أَسْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ نَفْسِ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبُ أَلْيِينِ ﴿ ] فِي جَنَّتِ يَتُسَاءَ لُونَ الله عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكُ وَفِي سَفَرَ (١٤) قَالُواْ لَوْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ اللَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ النَّ وَكُنَّا غُنُوضٌ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١٠٠ وَكُنَا نُكِذِبُ بِيومِ الدِينِ ١٠٠ حَتَى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ١٠٠

يُوقَى بدال الهنزة الله هُو النقام النقوى بالتقال

المسم بيوم المسم المسمورة الم

نَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ إِنَّ الْمَا لَهُمْ عَن ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ حُمُر مُسْتَنفِرةً (٥) فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ (١٠) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْقَ صُحُفًا مُّنَشِّرَةً ﴿ أَن كُلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةُ (٥٠) كَلَّرَا نَّهُ مَنْذِكِرةً (٤٠) فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ (٥) مِيُوْرُةُ (لَقِيْنَا مِيْنَ وألله التحفز التحجيد لَا أُفْيِمُ بِيَّوْمِ ٱلْقِينَمَةِ اللَّهُ وَلَا أُفْيِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَعِمَعُ عِظَامَهُ ﴿ إِن كَا يَلُ قَلدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ وَ الْ اللهِ يُرِيدُ ٱلَّإِنسَنُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴿ ۞ يُسَتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ فَإِذَا رَقَ ٱلْمَصَرُ الله وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ الله وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ اللَّهِ مَنْ يَوْمَهِذٍ أَتِنَ ٱلمَفَرُ اللَّ كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِيذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ اللَّ يُنَبُّو الْإِنسَانُ يَوْمَ إِنِي بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ (١٠) بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةُ (١٠) وَلُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، (اللهُ عُكِرَكَ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قُرْءَ انهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمَا بِيَ انْهُ وَآل

مَيْجُونَ وَيُذَرُونَ باليا. مَن رَّاقِ ولا سكت وإدغام النون

بالتقليل (باقي الواضع)

سُکری بالتقلیل وقفا اینخسین کسر السین نگرین بالنا، والتقلیل

اًلدَّ هُرلَّم النَّام اللَّهُ الكَاف المالة الكَاف المالة الكَاف

وصلاً كحفص وفضاً: إثباث الألف وجها واحداً

كاس إبدال الهمزة



یَشْرَب جَهَا انفام

كاسكا إبدال الهدزة أولؤا إبدال الهدزة والمستارة تنوين كسر

نَحْنُ نُزِلُناً الفام فاصير لِحَامِم

عَيْنَا مِثْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۗ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُحَافُونَ يَوْمَاكَانَ شُرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى خُيِهِ عِسْكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ١ ] إِنَّا أَطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا زُرِيدُ مِنكُو جُزَّاءَ وَلَا شُكُورًا الله إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا فَتَطْرِيرًا اللَّهُ فُوقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِهَاعَلَى ٱلأُزَابِكِ لا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَاوُلا زَمْهُ رِيرًا الله وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ فَ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَانَقْدِيرًا ﴿ اللَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنْجِيلًا (٧٧) عَيْنَافِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْلاَنُّ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنشُورًا الْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيهَا وَمُلْكًا كُيرًا اللهُ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبُرِقُ وَكُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَانَ تَنزِيلًا ١٠٠ فَأَصْبِرُ لِفُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تُعِلْعُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا اللهِ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّك بُكُرَةً وَأَصِيلًا

رشينا إبدال الهمزة

كِشُاءُ وُنَ بالياء بدل الناء

فَٱلْمُلِّقِيَّت ذِّكْرًا النفام

و ر م أُولُت إبدال الهمزة واوأ مضمومة

أُدَّرِينكَ إمالة فتحة الراء والالف

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا إِنَّ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ٧٣ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا آئسَرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا الله الله عَلَمُ الله عَنْدُكِرَةً فَمَن شَآءً أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَمَاتَثَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللهُ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَوَالظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّ والله الرَّحْنَز الرَّحِيدِ وَٱلْمُرْسِلَنِ عُرِفًا إِنَّ فَأَلْعَصِفَتِ عَصْفًا لَ وَٱلنَّفِيرَ وَنَشْرًا لِ فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرَقَالِ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكُوالْ عُذَرًا أُونُذُرًا لَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ إِنَّ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُعِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتْ ال وَإِذَا أَلِجَبَالُ نُشِيفَتُ الْ وَإِذَا الرُّسُلُ أَفِفَ اللَّا لِأَي يَوْمِ أَجَلَتْ

الله ومُ الفصل الله ومَا أُدرك مايومُ الفصل الله وَالْوَمُ مِيدِ

لِلْمُكَذِينِ ١٠٠ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأُوّلِينَ ١١٠ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ

الله كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ وَتَلْ يُوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهِ

أَلَرْ نَخْلُقَكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ (٢٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١٠) إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ (١٠) فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَادِرُونَ (١٠) وَيْلُّ وَمِيذِ لِلْمُكَذِبِينَ (١٠) أَكْرُ بَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا الْ أَحْيَاءً وَأُمُو تَا الله وَجَعَلْنَافِيهَا رُوَسِي شَيْمِ خَنْتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيَلُ يَوْمِيدِ لِلْمُكَدِّبِينَ (٢٠) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُتُمُ بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ١٠٥ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلَاثِ شُعَبِ اللهُ الطَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ اللهَ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَالْقَصْرِ (٣٠) كَانَةُ جِمَلَتُ صُفَرُ (٣٠) وَيَلْ يُؤْمَ إِلِمُكَذِّبِينَ (٢٠٠) هَنَدَايَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ١٠٥ وَلَا يُؤَذَّنُ لَكُمْ فَيَعْلَذِرُونَ ١٠٥ وَيُلُّ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ كَا هَٰذَا يُومُ ٱلْفَصَّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَيْلُّ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اَ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ اللَّ وَفَوَكِه مِمَّا يَشَّتَهُونَ اللَّكُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلِلَّ وَلِلَّ يُومَ إِنَّ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يُومَعِدْ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٠) وَإِذَا قِيلَ لَمُتُوا رَكْعُوا لَا يَرْكُعُونَ (١٠٠ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْوَ

ابدغام ابدغام المراه والالف المراه والالف شعب

ادغام زاد الفا بعد اللام - على الجمع -الجمع -الجمع -الجمع -الجمع المحمد ال

قِيل هُمُو ادغام يُومِنُونَ ابدال الهنزة



الیَّل لِبَاسَا اِبْنَام فَنَاتُونَ

و فراحت نشدید الناء

فگانت سَّرَابًا ادغام الناء مخالسين

وعَسَاقًا



(٢١) حدايق وأعنيا (٢١) وكواعب أنراما دِهَا قَالَ اللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا (٢٠٠ حَزَاءَ مِن رَبِّكَ عَطَاءً ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا ٱلرَّحْنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَةِ كَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكَمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يِنَكِنَتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَٱلنَّذِعَاتِ غَرْقَا الْ وَٱلنَّدِيشِطَاتِ نَشْطَا الْ وَٱلسَّنبِحَاتِ سَيْحًا الله السَّلِيقَاتِ سَبِقًا اللَّهُ الْمُدَّبِّرَتِ أَمْرًا اللَّهُ الْوَمْ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ ا تَبْعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٧ قُلُوبٌ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ١ أَبْصَنَـرُهَا خَلِيْعَةُ اللَّهِ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهِ الْعَالَمُ وَاكْنَا عِظْمَانَغِرَةُ إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١١) فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِ إِلسَّا هِرَةِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثُ مُوسَى (0)

لَيْنَ وَعَينَ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ عَيْنَا اللّهُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

طوی فتح الواو بالا تشوین وبالتقابل وقفاً (تحدی الاتف وسلاً للالتقاء

الساكثين)

اد المنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَأْرِىكُ ٱلْكُبْرِئ يَرِئ ذِكْرِنهَا

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ بِهِ لُوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ اللَّ الْذَهَبِ إِلَى فِرْجُونَ إِ فَقُلُ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِلَىٰ رَبِّكَ فَكَ ٱلْآية ٱلْكُثْرَىٰ ﴿ أَنَّ فَكَذَّبُ وَعَصَىٰ ﴿ أَنَّ أَمُّ أَدْبَرِيتُ فَنَادَىٰ ١٠٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠٠ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تُكَالًا لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ وَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لِعِبْرَةً لِّمَن يَعْشَى (٢٠) وَأَنْتُمْ أَشَذُ خُلْقًا أَمِرَ السَّمَاةُ بِنَاكِمَا ٨ وأغطش ليَلَهَا وَأَخْرَجَ مُحْدَهُ ٧٧) رفع سمكها نسونها ( وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَالِكَ دَحَنُهَا (٣) أُخْرِجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَنْ عَنْهَا (٣) وَٱلْجِبَالُ أَرْسَنُهَا ﴿٣٣﴾ مَنْعًا لَّكُرُولاً نَعْنِيكُو ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَآءَتِٱلطَّامَّةُ هِيَ ٱلْمَأُوكِ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ الْمُوكِ ٤٤) قَالِنَّ ٱلْجِئَةَ هِي ٱلْمَاْوِي (١) يَسْتَلُونِكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَانَ مُرِّسَا الله فيم أنت مِن ذكر نها (الله إلى ربّك مُنهُم ها (الله إنّما أنت مُ ٤٤ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَوْيِلْبَثُوۤ اللَّاعَشِيَّةً أَوْضُحُهَا



ورق الله المهروبا

وَقُوَلِيَ الْأَغْيِنَ يَرُبُّكِي السَّغَنِيٰ تَصَيِّدُن يَسْعِيْ يَخْشِيْن بَلْهِيْن بالنقال

> رر رود فلنفعه شم العين

اَلذِ کړئ إمالة هتحة الراء والالف

وهو

شا أنشره، حذف الهمزة الأولى

> إنَّا كسر الهمزة

شَانُّ إبدال الهمزة







فَعَدَّ لَكَ تشدید الدال زُکُبُك تُلُا

ابن غام أدريك إمالة فتحة الراء والالف

> يُومُ منم اليم

اَلْفُجّار لَّغِی اِمالة ثم اِدغام سِرَر

> إدعام حك اللبا على الام على الام على الام

كَلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَغِي سِجِينِ ﴿ ۖ وَمَاۤ أَذَرِنكَ مَا سِجِينٌ ﴿ ۗ كِنَبُ مَرَقُومٌ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِهُ كُذِينِ ١٠٠ اللَّذِينَ يُكُذِّبُونِ بَوْمِ ٱلدِّينِ ١١٠ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (اللهِ إِذَانُنَا لَى عَلَيْهِ عَايَدُ اللَّهُ اللَّهُ السَّطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ كَلَّالِمُ إِنْ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يَوْمَهِدِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٠ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١١ أُمَّ مُقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِّينَ (١١) وَمَا أَدْرِنكَ مَاعِلَيُونَ (١١) كِننَبُ مَرْقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (17) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (07) خِتَامُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١٠) وَمِنَ اجْهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧٠) عَيْنَا يَثْرَبُ مِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ ينْغَامَنُ ونَ انْ وَإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ اللهُ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَتَؤُلآءِ لَضَآلُونَ ٣ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ كُونَ ﴿ ا



(0) - 1

اِنْك كَادِحُ النفام رَبِّك كَدِّحًا أَقْسِم أُقْسِم بِأَلْشَفْقِ السكان المِم مع الإخفاء المحال المِمون المحال المِمون



عكيهم كسراليم أعكم يما اسكان اليم مع الإخفاء



يُومِنُواُ إبدال الهدة ألْمُومِنِينَ إبدال الهدة وكَلَمُومِنَتَ

دود د. إدغام



أدرينك الداء والالف تخفيف المم الكيفرين المالة هنعة الكيفرين المالة هنعة الكيفرين المالة منعة الكيفرين



الأخلى الأنفيق بالتقليل وفقا ألمري فهيئ المري الحوى تشهيئ بحيي بحثيثي فصيلي بالتقليل يُويْرُونَ والإسال الدُّنْيا وأَبْقِي وَمُوسِئ ومُوسِئ بانتظيل

تصلی ضم النا، دسمع باء مضمومة بدل الناء الفتوحة

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ ۚ وَٱلْأَخِرَةُ خَدِّرٌ وَأَبْقَى ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهُ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هَلُ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَلْشِعَ عَامِلَةٌ نَاصِيةٌ ﴿ مَنْ مَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةٌ ﴿ ثَالَتُمْ قَيْ مِنْ عَيْنٍ عَانِهُ لَّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ١٠ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ ٧ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاعِمَةٌ ١ لِسَعْمِ ارَاضِيَةٌ ١ فِجَنَةٍ عَالِيَةٍ ١٠ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيلَةُ (١١) فيهاعَيْنُ جَارِيَةُ (١١) فِيهَاسُرُرُ مُرَفُوعَةُ (١١) وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةً ١٤ وَعَارِقُ مَضَفُوفَةً ١١ وَزَرَا بِي مَبْثُوثَةً ١١ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ١ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ ١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللَّ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ اللَّهُ مَا إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ اللَّهُ مَ





فتح الهمزة دون ألف بعا العين وفتح الميه:



آلنهار بهانه انها، گُذُبت تُمُودُ بيفام

نقليل ألفات رؤوس الآي

فَقَال لَّهُمُّ الفام

وَٱلنَّهَارِ

تقليل ألفات رؤوس الأي

وَكُذَّب بِالْمُحُدِّيٰ المُعَامِ مِم المُعَامِ مِم المُعَامِ مِم

لِلْعُسْرِي



يُوتِي إبدال الهمزة

تقليل ألفات رؤوس الآي







عامر بالقامِ إسكان الميم مع الإخفاء رَّعامُ إمالة فتحة الهمزة والألف

تقليل ألفات رؤوس الآي

مرئ إمالة فتحة الراء



أَدْرِيكَ الرا والان الُقَدُر اللَّهَدُر لَّنَاهُ



تَانِيهُمُ إبدال الهمزة ويُوتُواْ إبدال الهمزة إبدال الهمزة

ٱلْبَرِيَّة جَزَآؤُهُمْ



والعلايات ضَّبْحُا الفام فُلْمُغِيرات الفام لَشَدِيدُ الفام الفام





يَحْسِبُ كسرالسين أَدْرِينكَ الراه والآلف تَطَّلِع عَلَى

> كَيْف قَعَل رَّيُّكَ ادغام هنها مَاكُولِ ابدال الهنزة

وَٱلصَّيْف فَلْيَعْبُدُواً النظام

ؿػڍؚۨۜٚۜٮ تِٱلدِّينِ النفام





وَلِی

حَمَّالَةُ



و فرا ڪفوا إبدال الواد

### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب عضم عن النبي السُّد.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه رواية أبي شعيب صالح بن زياد السوسي الرقي عن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء البصري عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدُّوَلِي، عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب عن عن النبي على. ورواية السوسي بالحامش التي ضبط هذا المصحف وفقها هي

من طريق الشاطبية.

وقد لونت الكلمة التي بها خلاف بِلُونِ عميـز داخـل المـصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العبد الكوفي والعبد المدني الأول وهو عد عامة أهل البصرة.

#### مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَا أَنذُرْتُهُمُّ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الحرف بدلاً من الفتحة يدل على التقليل، نحو: (مُوسِي، عِيسِي، حَجَّيى).

والتقليل هو ما بين الفتح والإمالة.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط تحت الحرف (\*) مع تعريته من الحركة يدل على إمالة فتحة الحرف والألف نحو: (ٱلْكِنفِرِينَ، ٱلنِّارِ، رَ إَيْ، رَ إِلهَا).

وإذا وقع بعد(رأى) ساكن نحو: ﴿رَءَا ٱلشَّمْسَ﴾ فقرأها وصلاً بالفتح، وأمال فتحة الهمزة والألف وقفاً.

وأمال الراء وجهاً واحداً وقفاً في نحو: ﴿نَرَى ٱلْمُومِينِينَ﴾ و﴿وَتَرَى ٱلْمُلَنِكَةُ﴾.

وله الوجهان وصلاً: ١. الفتح وهو المقدم ٢. الإمالة.

وله في نحو: ﴿ نَرَى ٱللَّهُ ﴾ و ﴿ فَسَيْرَى ٱللَّهُ ﴾ وقفاً: الإمالة وجها واحداً.

أما وصلاً فثلاثة أوجه: ١. الفتح (كحفص) وهو المقدم.

٢. الإمالة مع تفخيم لام لفظ الجلالة، نظراً للأصل.

٣. الإمالة مع ترقيق لام لفظ الجلالة، نظراً للإمالة.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف أو تحته مكان الحركة يدل على اختلاس حركة الحرف نحو: (فَنِعمًا)، (يَهْدُى)، (يَغْدَصُمُونَ).

والاختلاس هنا هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالْنتُمَ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (أَبِنَكُم)، (شُبَدَآة إذّ)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أَوْ نَتِفُكُم)، (جَآة أَمَةً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآء ءَايَةً) و(ٱليِّسَآء أُوّ)، وواوّا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وُقِفَ على الهمزة الأولى فإنه يُبتَدَأُ بالثانية محققة.

تنييهات:قرأ السوسي: (عَادًا آلاُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقبل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها ، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا آلُولِيٰ)، وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فإن للسوسي ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (آلُاولِيٰ) هي :

 أ. (ٱلاُولِيٰ) بهمزة وصلِ مفتوحة فلامِ ساكنة فهمزة مضمومة وهو المقدم .

 ب. (آلُوليٰ) بهمزة وصلِ مفتوحة فلامِ مضمومة فواوِ ساكنة من غير همز.

ج. (لُولِي) بلام مضمومة ثم واو مدية، مع التقليل في الأوجه الثلاثة .

قرأ السوسي (آلَّتِي) [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بــحذف الياء بعد الهمزة، واختلف عنه في الهمزة بين تسهيلها أو إبدالها ياءً ساكنة مع المد اللازم(آلَّتِيّ).

وعلى الإبدال يجوز له في (وَٱلنَّق يَبِسُنَ) في الطلاق: الإظهارُ مع سكتة يسيرة بين الياءين أو الإدغام.وله مع التسهيل التوسط أو القصر (ٱلَّتي). ويجوز لمن سَهَّلها وصلاً الوقف بالإبدال مع السَّكون أو بالتسهيل مع الرَّوم.

### ملحوظات:

قرأ السوسي بقصر المنفصل وتوسط المتصل.

له بين السورتين المرتبتين ثلاثة أوجه : الفصل بالبسملة،

أو السكت بلا بسملة وهو المقدم، أو الوصل بلا بسملة.

يجوز له في حرف المد الواقع قبل الهمز الساقط القصر وهو المقدم، أو التوسط نحو: (جَا أَحَدٌ)، (أَوْلِيَا أُولَتِهِكَ)، (هَدُولًا إِن).

إذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد ولين أو لين فقط، فيجوز في حرف المد: القصر أو التوسط أو الإشباع حال الإدغام، نحو: (ٱلرَّحِيم مِّلكِ) [الفاتحة: ٢، ٤].

عند إدغام المتهاثلين والمتقاربين يجوز معه الروم والإشمام في الحرف الأول إلا في حالة التقاء الميم بالميم أو الميم بالباء أو الباء بالفاء بالفاء ففيها يَتَعَذَّر الروم والإشهام لانطباق الشفتين.

وتصل إلى سبعة أوجه كما في المضموم المسبوق بحرف مد ولين أوحرف لين نحو: (حَيثُ شِيتُما) [البقرة: ٣٥] ثلاثة بالإدغام المحض مع القصر أو التوسط أو الإشباع وثلاثة بالإشهام مع القصر أو التوسط أو الإشباع ووجه بالروم مع القصر بعد فك الإدغام قليلاً.

# بنس لنوالج الحيال تم بعون الله وتوفيقه مراجعة هذا المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث قام بتدقيقه ومراجعته كل من أصحاب الفضيلة: ١) الدكتور إبراهيم محمد الجرمي. ٢) الشيخ إبراهيم طه الداية. ٣) الشيخ مصلح مصطفى سلامة. وقد أجازته لجنة تدقيق المصحف الشريف وهم: ١) سهاحة الشيخ عبد الكريم سليم الخصاونة. ٢) عطوفة الدكتور عبد الرحمن سعود ابداح. ٣) الأستاذ سميح أحمد العثامنة. ٤) الدكتور محمود حسين الزهيري. ٥) الدكتور خالد يوسف جلعود. ٦) الشيخ إبراهيم طه الداية. ٧) الشيخ زايد نواف دويري. ٨) الشيخ يحيى زكريا أبو لبن.

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكية    | F17    | 74    | العنكبوت | معية    | 3      | 1     | الفاتحة  |
| مكيد    | 1.1    | 7.    | الروم    | مدنية   | T      | Y     | البقرة   |
| مكيّة   | 111    | *1    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | أل عمران |
| مكيّة   | 110    | 44    | السجدة   | مدئية   | vv     | i     | النساء   |
| مدنية   | ENA    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | 1TA    | ri    | سبا      | مكيد    | 174    | 1     | الأتمام  |
| مكيّة   | 171    | 70    | فاطر     | مكيّة   | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكيّة   | 111    | 4.1   | يس       | مدنية   | 100    | A     | الأنفال  |
| مكية    | 117    | TY    | الصافات  | مدنية   | 1AV    | 4     | التوبة   |
| مكية    | tor    | TA    | ص        | مكية    | Y-A    | 1.    | يوتس     |
| مكيّة   | ton    | 71    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |
| مكية    | ٤٦٧    | 1.    | غافر     | مكية    | 770    | 17    | يوسف     |
| مكية    | ivv    | 11    | فصلت     | مدنية   | 724    | 11    | الرعد    |
| مكية    | 117    | 17    | الشورى   | معيّة   | Yaa    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | 144    | ir    | الزخرف   | مكيد    | *1*    | 10    | الحجر    |
| مكيَّة  | 117    | 11    | الدخان   | معيّة   | YIV    | 11    | التُحل   |
| مكيّة   | 111    | 10    | الجاثية  | مكية    | TAT    | w     | الإسراء  |
| معيّه   | 7.0    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 795    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | iv    | محمد     | مكية    | ٣٠٥    | 11    | مريم     |
| مدنية   | 011    | EA    | الفتح    | مكنية   | 717    | ۲.    | طله      |
| مدنية   | 010    | 14    | الحجرات  | مكيّة   | TTT    | 17    | الأنبياء |
| مكيّد   | ۸۱۵    | ٥٠    | ق        | مدنية   | TTT    | 77    | الحج     |
| معيّة   | ٥٢٠    | 10    | الداريات | مكية    | 717    | **    | المؤمنون |
| مكيّة   | ott    | oT    | الطور    | مدنية   | ra.    | TE    | التور    |
| مكية    | 270    | 05    | النجم    | مكيّد   | 709    | Ya    | الضرقان  |
| مكيّد   | AYA    | ot    | القمر    | مكيّد   | YYY    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | 071    | 00    | الرحمن   | مكية    | TYY    | YV    | النمل    |
| مكيّة   | 270    | 20    | الواقعة  | معيد    | TAO    | TA.   | التصص    |

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكيّة   | 120    | 7A    | الطارق   | مدنية   | oTV    | ٧٥    | الحديد    |
| مكية    | 041    | AY    | الأعلى   | مدنية   | off    | ۵A    | المجادلة  |
| مكية    | 017    | AA    | الغاشية  | مدنية   | oto    | 24    | الحشر     |
| مكية    | 017    | 44    | الفجر    | مدنية   | ots    | 1.    | المتحنة   |
| مكية    | 011    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 71    | الصف      |
| مكيَّة  | ٥٩٥    | 11    | الشمس    | مدنية   | 700    | 11    | الجمعة    |
| مكيّة   | ٥٩٥    | 47    | الليل    | مدنية   | oot    | 75    | المنافقون |
| مكية    | 242    | 45    | الضحى    | مدنية   | 202    | 71    | التغابن   |
| مكيّة   | 097    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۸    | 70    | الطلاق    |
| مكيّد   | otv    | 40    | التين    | مدنية   | ٥٦٠    | 77    | التحريم   |
| مكيّة   | atv    | 17    | العلق    | مكيّة   | 776    | 37    | नामा      |
| مكية    | ٥٩٨    | 44    | القدر    | مكية    | 170    | 7.4   | القلم     |
| مدنية   | ۸۶۵    | 44    | البينة   | مكية    | 776    | 7.4   | الحاقة    |
| مدنية   | 011    | 11    | الزلزلة  | مكية    | ۸۲۵    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيّة   | 011    | 1     | العاديات | مكية    | ۵۷۰    | VI    | نوح       |
| مكية    | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | ovt    | VY    | الجن      |
| مكيّة   | 3      | 1.7   | التكاثر  | مكيّة   | avi    | VT    | المزمل    |
| مكيّة   | 3-1    | 1.7   | العصر    | مكيد    | ovo    | Vi    | المدثر    |
| مكيد    | 1.1    | 1.1   | الهُمزة  | مكيّه   | VVe    | Va    | القيامة   |
| مكيّة   | 3.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | AVA    | VI    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | الريش    | مكيّة   | ۵۸۰    | vv    | المرسلات  |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | TAG    | YA    | النبأ     |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | معيّة   | 200    | V4    | النازعات  |
| مكية    | 7.7    | 1-4   | الكافرون | معيّد   | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس       |
| مدنية   | 7.5    | 11.   | النصر    | مكية    | 7.46   | Al    | التكوير   |
| مكية    | 3.5    | 111   | المسد    | معيّة   | DAV    | AT    | الانفطار  |
| مكية    | 1.1    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | VAC    | AT    | المطفقين  |
| مكية    | 1.1    | 111   | الفلق    | معيّد   | ۶۸۹    | A£    | لانشقاق   |
| مكيّة   | 7.1    | 111   | الناس    | مكيّة   | 09.    | ٨٥    | المبروج   |